



# مطبوتها فالنبد ماكز

سِسْرَ الْحَاكِم الْمُ مِرْ الْمِيْرُ أو لغز التاريخ على المُعَالِيْن

> لکناکٹر مکت ہمصٹ ۳ شارع کامل شدتی ۔انغمالڈ

دار مصر للطباعة سميد جودة السعاد وشركاه



بسابتدارهم أاجيم

﴿ واتلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتِنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطانُ فكان من الغاوين \* ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلَدَ إلى الأرض واتبّع هواه ﴾ .

« قرآن کریم »



#### rced by THI Combine - (no stamps are applied by registered

#### مقدمة

هذه مسرحیات ثلاث تجلو صفحات مشرقات من الجهاد فی سبیل الحریة والحق ، إن اختلفت عصورها فقد جمعها وقوعها فی جنبات هذا الوطن العربی الذی یحفزه ماضیه لیثور علی حاضره ، حتی یهیئ له مستقبلا أكرم وأعز وأجدر بذلك الماضی الجید ؟

المؤلف



## المنظر الأول

غرفة فى القصر الشرق (قصر الخلافة ) لها باب على اليسار يوصل إلى الحريم ، ولها بابان آخران على اليمين : أحدهما يوصل إلى بهو الضيوف ، والآخر هو باب غرفة صغيرة ( مخدع ) داخل الغرفة للغرفة للغرفة شبابيك كبيرة تطل على الميدان بين القصرين : القصر الشرق الكبير هذا ، والقصر الصغير حيث تقيم الأميرة ست الملك .

الوقت وقت الضحى ، ولكن الغرفة كانت مجللة بالستائر السود ، بحيث لا ينفذ إليها بصيص من ضوء النهار . يرفع الستار عن المنظر وهو حالك السواد لا تكاد تبين معالم الغرفة لولا شمعة ضئيلة تضىء فى ركن من أركان الغرفة فتغالب جيوش الظلمة فيها . يظهر الخليفة ( الحاكم بأمر الله ) جالسا جلسة الصلاة على سجادة كبيرة من الحصير الخشن ، وهو يرتدى جبة من الصوف الأسود وعلى رأسه قلنسوة من الصوف الأحر الداكن وقد أطلق شعره حتى تدلى

على كتفيه بدون تسريح ، وتكاثف الشعر في وجهه حتى اختلط عارضاه بلحيته وشاربيه .

الحاكم

: ( يسلم من صلاته ) السلام عليكم ورحمة الله . السلام عليكم ورحمة الله ( بصوت جهورى أجش \_ رافعا يديه ) اللهم يا ذا العزة والجلال ، يا رب الجود والعدل ، أفض على من صفاتك السكبرى وأسمائك الحسنى ، واجعلنى من عبادك المخلصين المستضيفين بأ نوار ربوبيتك ، الواصلين إلى مقام خلافتك العظمى على هذه الأرض . اللهم إن الناس ضلوا عن سبيلك ، واستحبوا العمى على الهدى ، وران الشيطان على قلوبهم فاحتلط عليهم الحق بالباطل ، فاجعلنى قسطاسك فاختلط عليهم الحق بالباطل ، فاجعلنى قسطاسك المستقيم . إلهى ، يحسبنى الناس مجنونا فليظنوا بى ما شاعوا . حسبى أنك تعرف سرى وعلانيتى ، فاجعل ما يينى وبينك عامرا ، وكفى بك شاهدا و نصيرا ...

( يترقرق الدمع في عينيه الكبيرتين كأنهما جرتان في الظلام ) .

فليت الذي بينمي وبينك عامر

وبينى وبين العمالمين خمراب إذا نلت منك القصد فالكل هين

وكل الذى فوق التراب تـراب ( يجهش بالبكاء ) .

فليت الذى بينىي وبيىنك عامسر

وبينى وبين العمالمين خمسراب إذا نلت منك القصد فالكل هين

وكل الذى فوق التراب تسراب ريسمع قرع على الباب الأيسر فيمسح الحاكم دمعه ويلتفت قائلا)

ادخلي يا أم على .

( تدخل زوجته أم على وهي تعيث فى الظلام ) .

أم على : أين أنت يا مولاى يا حبيبي : إني لا أراك .

أم على : ( تقبل نحوه ) هأنذا اهتديت إليك .

الحاكم : ( يحتضنها ويجلسها بجانبه ) واشوق إلىك اكيف السبيل إلى الخلاص منك ؟

أم على : يالبؤسي اأتود الخلاص منى يا منصور وأنا أحبك وأعبدك؟

الحاكم : وأنا أحبك يا نور العين .... ما يزال قلبى يـا لبابـة يشتهيك ، ( يقبلها ) ما يزال هذا العبير يفتن قلبي .

يشتهيك ، ( يقبلها ) ما يزال هذا العبير يفتن فلبي

أم على : كيف تحبنى وتود الخلاص منى ؟ الحاكم : كما تخلصت من أطايب العيش وشهوات الحياة .

أم على : لكنى زوجتك ولا غنى لى عنك .

الحاكم : وددت لو استغنيت عنك!

أم على : بمن تود أن تستغنى عنى ؟

الحاكم : بالقوى المتين إله العالمين .

أم على : لن أشغلك عن ربك يا منصور .

الحاكم : لكن جمالك هذا يشغلني يا لبابة .

أم على : ماذا تريدني أصنع يا مولاى ؟ أنا طوع أمرك .

الحاكم : لا أريد أن تصنعي شيئا . أنا الذي سأصنع .

أم على : ماذا تريد أن تصنع بي ؟

الحاكم : أسلمك لربي وديعة عنده .

أم على : يا و يح لى أتقتلني ؟

الحاكم : (يضحك مقهقها) أتخافين يا حبيبتي أتخافين ؟

أم على : من ذا لأولادك يا مولاى إن أنت قتلتني ؟

الحاكم : أولادى .. يا ليت أني لا أولاد لي !

أم على : ماذا تقول يا منصور ؟ ألا تحب أولادك أفلاذ كبدك ؟

ألا يعز عليك علىّ ابنك وست مصر ابنتك ؟

الحاكم : بلى أحبهما ، ولذلك لا أريدهما .

أم على : إنهما زهرتان جميلتـان ، وما أشبـه عليـا بك . إنــه

۰ صورتك .

الحاكم : ما أريد أحدا يشبهني .

أم على : ما أعجب أمرك في الناس! غيرك من الآباء يسرهم أن يشبههم أبناؤهم .

الحاكم : لأنهم قوم يحبون أن يكون لهم أبناء .

أم على : أما أنت فوا أسفى عليك ، تود أن تتخلص من أولادك

ومن زوجتك .

الحاكم : أين هما الآن ؟ ائتيني بهما .

أم على : أتحب أن تراهما ؟

الحاكم : نعم أنا في شوق إليهما .

أم على : ( تنهض ) سآتيك بهما الساعة ( تخرج ) .

الحاكم : ﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات

خير عند ربك ثوابا وخير أملا ﴾ أواه : اشتـقت

لرؤيتهما . ليت شعرى متى أقتلع حبهما من قلبى ؟

ما حب الولد ؟ ضعف بشرى يجب التغلب عليه .

﴿ تعود أم على ومعها ابنها على وابنتها ست مصر ﴾ .

الحاكم : أهلا بالحبيبين العزيزين ( يقبلهما ) .

أم على : كل يوم يسألانني عنك . إنهما يحبانك كثيرا .

الحاكم : أتحبني يا على ؟

على : نعم يا أبي أحبك .

ست مصر : وأنا أيضا أحبك يا أبي .

الحاكم : مثل ماذا تحبانني ؟

ست مصر : مثل عيني .

الحاكم : مثل عينيك هاتين الجميلتين ؟ ( يقبلها ) .

ست مصر: نعم.

: وأنت يا على مثل ماذا تحبني ؟ الحاكم

: مثل .. مثل أبينا على بن أبي طالب عليه السلام . على

: فاطمى ورب الكعبة ! ( يضرب على صدره ) . الحاكم

> : لماذا تجلس في الظلام يا أبي ؟ على

> > ست مصد: ألا تخاف هنا وحدك ؟

الحاكم : (يضحك) ....

: إن أباكما لا يخاف شيئا . أم على

( يسمع قسرع على البساب الأيمن المؤدى إلى بهو

الضيوف).

: هذا عبد الرحيم بن إلياس . اتركيني يا لبابة وخذي الحاكم أو لادك معك.

> : هيا بنا يا أولاد ( تخرج ومعها الطفلان ) . أم على

> > : ادخل يا عبد الرحيم ! الحاكم

(يدخل عبد الرحيم).

عبد الرحيم : السلام على مولاى أمير المؤمنين .

الحاكم : وعليك السلام . ما وراءك يا عبد الرحم ؟

عبد الرحيم : قبض على الحسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان كما

أمر أمير المؤمنين وهما يريدان أن يرياه .

الحاكم : ماذا يريدان التعيسان مني ؟

عبد الرحيم: يريدان أن يريا أمير المؤمنين ليستعطفاه ويذكراه بعهد الأمان الذي كتبه لهما .

الحاكم : الموت هو عهد أمانهما منى . لقد ظنا أنهما ينجوان منى بالفرار .

عبد الرحيم: متى يأمر مولاى بتنفيذ القتل فيهما ؟

الحاكم : سأحضر اليوم قتلهما بنفسى .

عبد الرحيم : أيخرج أمير المؤمنين اليوم من عزلته ؟

الحاكم : نعم ، لقد انتهت رياضتي وأصبحت أرى في الظلام كما أرى في النور .

عبد الرحيم: بشرى يا أمير المؤمنين!

الحاكم : أرنى ما هذا الطومار في يدك .

الحاكم : (ينشر الطومار وينظر فيه ) ..

عبد الرحيم : إن أمير المؤمنين ليقرأ في الظلام ...؟

الحاكم : كما أقرأ في النور لا أخرم حرفا . في إمكان أن ترفع الستائر يا عبد الرحيم الآن .

عبد الرحيم: سمعا يا مولاى ( يرفع الستائر عن شبابيك الغرفة ، فتنير الغرفة بضوء النهار ويبدو ما على الجدران والأبواب والشبابيك من النقوش والزحسارف

( البديعة ) .

الحاكم : (ينهض) الحمد لله على ما أنعم . ماذا كان أثر مقتل ابن عبدون و تولية القشيرى في الناس ؟

عبد الرحيم: فرح المسلمون يا مولاي واستاء الذميون.

الحاكم : فليفرح الذميون اليوم وليغضب المسلمون . مر بالقبض

على أحمد القشيرى وليتول الوزارة زرعة بن

نسطورس .

عبد الرحيم: سمعا يا أمير المؤمنين ( يويد الخروج ) .

الحاكم : انتظر يا عبد الرحيم .

عبد الرحيم: (يقبل ثانيا) نعم يا مولاى .

الحاكم : أين الغلام الذي أمرتك بشرائه ؟

عبد الرحيم: موجود يا أمير المؤمنين .

الحاكم : أحضره معك حين تعود من مهمتك .

عبد الرحيم : سمعا يا مولای ( يخرج ) .

الحاكم : ( يفتح خزانة على اليسار ويخرج منها سكينا ماضيا )

أيتها الرحمة أيها الضعف البشرى سأقضى عليك اليوم! ( يرفع بصره إلى السماء ) رب هب لى من لدنك قوة تعيننى على التشبه بك ، تعاليت عن صفات الفانين . كان وباء العام الماضى من آياتك فأزهقت فيه أرواح الألوف من خلقك دون أن تحد الرحمة من قدرتك ( يجلس على مقعد من الأبنوس ) ( يعود عبد الرحيم ومعه غلام في سن السابعة جميل الخلقة ) .

عبد الرحيم: ها هو ذا العلام يا أمير المؤمنين. ألا ترى أنه في قامة على

الحاكم : نعم ، أحسنت اختياره يا عبد الرحيم . ما اسمه ؟

عبد الرحيم: مرجان يا مولاى .

الحاكم : هلم إلى يا مرجان ( تبدو على الغلام مظاهر الخوف والرعب ) .

عبد الرحيم : ادن يا غلام من مولاك أمير المؤمنين .

الحاكم : تخاف منى يا مرجان ؟ سأحضر لك ابنى عليا ليلعب معك ويعطيك الحلوى .

( يقوم إلى باب الحريم ويغيب ) .

الغلام : ( لعبد الوحيم ) دعنى يا سيدى أخرج من هنــا .. أتوسل إليك .

عبد الرحيم: لا تخف يا مرجان . مولاك أمير المؤمنين لـن يمسك بسوء . سيأتى ومعه الأمير الصغير الآن فتأنس به ( يعود الحاكم ومعه ابنه على ) .

الحاكم : ها هو ذا مرجان يا على .

على : ( يقبل على الغلام ) أنت مرجان .

مرجان : ( يسرى عنه قليلا ) نعم يا سيدى الأمير .

على : هذا غلام ظريف يا أبت . . هبه لي .

الحاكم : ( يعود إلى مجلسه ويقف بجانبه الأمير ) قد و.

يا على .

على : شكرا يا أمير المؤمنين .

( للغلام ) خذ هذه الحلوى يا مرجان .

مرجان : ( یأخذ الحلوی من ید الأمیر ) شکرا یا سید؟

على : هلم معى ( يجذب يده نحو الشبابيك حيث يقا

ينظران إلى الميدان ) .

عبد الرحيم: ألا ترى يا أمير المؤمنين أنه يشبه عليا سيده ؟

الحاكم : أجل حتى لأحس انعطافا نحوه ورقة .

عبد الرحيم : أينوى مولاي أن يستبقيه للأمير الصغير ؟

الحاكم : ما تقول ويلك ؟ إن شبهه بابني أوفق لرياضتي و

( ينظر إلى ناحية الغلام ) ها هو ذا قد اطمأن فلنه علما عنا .

( **ينادي عليا** ) يا علتي ، تعال هنا .

على : ( **يدنو من أبيه** ) نعم يا أبي .

الحاكم : اذهب فالعب أنت وأختك .

على : ( يلتفت إلى الغلام ) تعال يا مرجان معي .

الحاكم : لا . اذهب أنت وحدك . ودع مرجان هنا مع

عبد الكريم ليكسوه حلة جديدة .

على : سأعطيه يا أبي حلة من حللي .

الحاكم : حلتك لا تصلح له . العب مع أختك في الحديقة وسيلحق بكما مرجان بعد أن يكسوه عمك الحلة .

على : ( يلمح السكين بجانب أبيه فيظهر عليه الرعب ) سمعا يا أبى .. ( يتقهقر ثم يخرج ) .

الحاكم : (ينهض من مقعده ويفتح باب المخدع) تعال يا مرجان . ادخل فاخلع ملابسك لنكسوك حلمة جديدة .

مرجان : (خائفا) سمعا يا مولاى (يدخل المخدع).

الحاكم : (يشير لعبد الرحيم أن يقفل باب الحريم فيسوصده عبد الرحيم ) (يشير له أن يحضر السكين ) هات الحلة لمرجان يا عبد الرحيم .

عبد الرحم : (يناوله السكين) ها هي ذي يا مولاي .

الحاكم : لا تدع أحدا يدخل هنا .

( يدخل الغرفة فتسمع صيحة الغلام ولكنها سرعان ما هدأت.

عبد الرحيم : ( مضطربا يتردد في أنحاء الغرفة ويطل على باب المخدع ثم يرتد عنه ) .

صوت الحاكم : انظر يا عبد الرحيم . هذه أمعاء الغلام الجميـل . لله ما أطولها ! هلم انظر . عبد الرحيم : ( يتطلع إلى الباب وهو يرتعد فرقا ) نعم يا مولاى . صوت الحاكم : انظر . هذا قلبه .. وهذه كبده .. انظر يا عبد الرحيم . هاتان رئتاه ما أشد احمرارهما ! الله أكبر . أين ذلك الجمال ؟ أين تلك الحياة النابضة ؟ سبحانك يا رب ! ذهب الجمال وذهبت الحياة في لحظة ! وها هو ذا مرجان الغلام الجميل قد أصبح كومة من لحم وعظام ! انظر يا عبد الرحيم : هأ نذا قد تغلبت على الرحمة .. على هذا الضعف البشرى .

أم على : (صائحة) يا منصور! أدرك عليا يا منصور! قد غشى عليه (تنطلق نحو المخدع دون أن تبالى بوجود عبد الرحيم).

عبد الرحيم: ( مرتبكا ) سيدتى .. لا تقتربى من هنا . سيدتى ..

أم على : على مغشى عليه .. أين أمير المؤمنين ؟

( تنظر من الباب فترتد صائحة ) يا للهول !.. تريد أن تصنع بعلى مثل هذا ( تخرج هاربة ) .

( يظهر الحاكم من الغرفة الصغيرة وبيده السكين يقطر دما ) .

الحاكم : ما الذي جاء بها هنا ؟

عبد الرحيم: لا أدرى يا مولاى . تقول إن عليا غشى عليه .

الحاكم : لماذا لم تقفل الباب كما أمرتك ؟

عبد الرحيم: قد أقفلته يا أمير المؤمنين ولكنى لا أدرى كيف دفعته فانفتح .

الحاكم : حذ هذه المدية . سأرى ماذا بعلى ( يخرج من باب الحاكم ) .

عبد الرحيم : ( ترتجف المدية في يده ) ما أقسى قلبك يا منصور ! ( يعود الحاكم ) .

الحاكم : إنها غلقت الأبواب على نفسها . لعلها تخشى أن أصنع بابنها مثل ما صنعت بمرجان . يا ليتنى أستطيع ذلك ، إذن لتجردت من كل ضعف إنسانى ( يصمت لحظة وينظر إلى عبد الرحيم ) سيأتى دوره يا عبد الرحيم سيأتى دوره !

#### ( يعود إلى الصمت كمن يفكر في شيء ) .

عبد الرحيم: هل بقى لأمير المؤمنين حاجة في أشلاء الغلام؟

الحاكم : (ينتبه من استغراقه) لا ... ادع نسيما السياف ليحمل الطشت من هنا .

### ( يخرج عبد الرحيم من الباب الأيمن )

الحاكم : (يقف على باب المخدع) مرجان ! مرجان ! أما تسمع ندائى ؟ أجبنى يا مرجان أتخاف منى ؟... كلا لم تعد تخشانى الآن ... أين كانت الحياة مستقرة فيه ؟ أف قلبه أم فى كبده أم فى رأسه ؟ وأين هى الآن .. أين ذهبت ؟

ليت شعرى أيائى يوم أعرف فيه هذا السر ؟ لله هذا الخلق البديع ! هذه الأعضاء العجيبة وهذه العروق المتشابكة غليظها ودقيقها تنبجس بهذا الدم الأحمر القانى . وهذه العظام المكسوة باللحم . وهاتان الكرتان السوداوان كيف بهما يبصر ؟ وهذان الخرقان الصغيران كيف بهما يسمع ؟ سبحانك يا ربى أنت الخلاق البديع ! ( يعود عبد الرحيم ومعه نسيم السياف ) .

الحاكم : احمل هذا الطشت يا نسيم وادفن هذه الأشلاء في قبر جميل .

نسيم : سمعا يا مولاي وطاعة .

( يدخل نسيم المخدع ويخرج منه حاملا الطشت ويخرج من الغرفة ) .

الحاكم : ( لعبد الرحيم ) اتركني الآن وحدى يا عبد الرحيم .

عبد الرحيم: ( يريد الخروج ) سمعا يا أمير المؤمنين .

الحاكم : عد إلى بعد قليل وأحضر معك رقاع الاستطلاع .

عبد الرحيم : سمعا يا مولای ( يخرج ) .

الحاكم : ( يجلس على المقعد ) ذبحت الغلام الجميل بيدى وقطعت أمعاءه ، قتلته وهو ينتظر الحلة الجديدة ! غلام جميل برىء ... ويل لى ، ما تزال الرحمة في قلبي ... ويكك يا منصور ! ما يزال أمامك درب طويل ( يهدو

(كمن يريد البكاء) (يقرع باب الحريم).

الحاكم : من تقرع الباب ؟ ادخلي .

( تدخل نرجس وصيفة أم على )

نرجس : ( تنحنى احتراما ) أيأذن مولاى أمير المؤمنين لسيدتى

ست الملك أن تراه الآن ؟

الحاكم : خبريني أولا أين كنت يا نرجس آنفا ؟

نرجس : كنت رافقت مولاتي أم على إلى القصر الغربي .

الحاكم : هل أخذت معها عليا وست مصر ؟

نرجس: نعم يا مولاي.

الحاكم : ماذا كان بعلى ؟

نرجس : أصابه دوار وقیء یا مولای ، وقد عالجه الطبیب هناك

فهو الآن بخير .

الحاكم : هل عادت سيدتك ؟

نرجس : لا يا مولاى ، هي باقية في القصر الغربي .

الحاكم : إذا فقد جئت مع أختى ست الملك ؟

نرجس: نعم یا مولای.

الحاكم : قولى لها تدخل فليس عندى أحد .

نرجس : ( تنحنی ثم تخرج ) سمعا یا مولای .

الحاكم : لا بد أنها ستكلَّمني بشأن أم على . أم تراها جاءت

لتشفع للحسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان ؟

#### ( تدخل الأميرة ست الملك )

ست الملك : السلام على أمير المؤمنين .

الحاكم : (ينهض لها) مرحبا بالأخت الكريمة .

ست الملك : أتدرى يا منصور لماذا جئت ؟

الحاكم : لخير إن شاء الله . استريحي يا أختاه .

ست الملك : أنى لى الراحة يا منصور وأنت كل يوم تبتدع شيئا جديدا من بدواتك ؟

الحاكم : ( يجلس ) أراك غاضبة يا ست الملك . ماذا بك ؟.. اجلسي يا أختاه .

ست الملك : ( تجلس على مقعد أمامه ) تسألنى ماذا بى كأنك لم تأت اليوم أمرا إدا . ما هذى الفظاعة التى أتيتها اليوم حتى أخافت منك زوجتك وابنك و ملأتهما رعبا ؟

الحاكم : الذنب ذنب لبابة إذ دخلت على بدون استئذان فرأت ما أخافها . أين هي الآن ألم تأت معك ؟

ست الملك : إنها أقسمت ألا تعود إليك ، فهى لا تأمنك على نفسها ولا على ولديها .

الحاكم : لها هي أن تقيم عندك إذا شاءت . أما على وست مصر فيجب أن يقيما عندي .

ست الملك : أنا لا أرضى ذلك يا منصور .

الحاكم : لا ترضين ذلك .. لماذا ؟

ست الملك : إن عليا هو الوارث الوحيد لملك أبى وسأحميه من كل سوء ما عشت .

الحاكم : أي سوء تخافين عليه ؟

ست الملك : ما أخاف عليه إلا منك!

الحاكم : (يضحك ) تخافين عليه من أبيه ؟

ست الملك : نعم لا آمنك عليه بعد حادثة اليوم .

الحاكم : اسمعى يا أختى . إن كنت إنما تحمينه ليتولى العهد . بعدى ، فإنى لن أجعل العهد إلا لعبد الرحيم بن إلياس .

ست الملك : لعبد الرحم بن إلياس ؟ من ذا يقرك على هذا ؟

الحاكم : أنا صاحب الأمر ولست بحاجة إلى من يقرني على شيء من أوامري .

ست الملك : أهذه نيتك يا منصور ؟

الحاكم : نعم .

ست الملك : هذا مما يؤكد خوفى على على منك . سأتولى أنا رعايته كا توليت من قبل رعايتك . لن يخرج ملك العزيز عليه السلام من ذريته .

الحاكم : إن الملك لله يا ست الملك يؤتيه من يشاء من عباده .

ست الملك : أجل ، إنى لا أخاف على ملك أبى إلا منك . ما هذه الشهوة إلى الدماء التي استولت عليك ؟ ألم يرتو منها قلبك بعد ؟

الحاكم : لن يرتوى منها قلبى ما دمت أحرس هذا الملك الذى تسمينه ملك أبيك .

ست المك : والله ما تحرسه بهذا القتل الذريع بل تنقض بنيانه .

الحاكم : عجبا لك تقولين هذا وأنت أول من علمنى سفك الدماء . ألست أنت التى حرضتنى على قتل برجوان وابن عمار ؟

ست الملك : بلى . كان ذلك مما اقتضته مصلحة الدولة لبغيهما وتجبرهما ، أما أنت فإنك تقتل بدون داع ولا سبب ، ولا تفرق بين المحسن والمسيء .

الحاكم : إنك مخطئة يا أختاه ، فأنا لا أقتل من في بقائه مصلحة للدولة .

ست الملك : بلى إنك لتقتل كل من خدموا الدولة . هذا قائد القواد الفضل بن صالح أنقذ ملكك من خطر أبى ركوة فكان جزاؤه منك على إحسانه قطع رأسه . وها أنت ذا قبضت على الحسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان ولهما خدماتهما الكبرى وكان أبواهما من أركان دولتنا . ولهما أقتل هو لا يحيطه اأعمالهم الحاكم : إنما أقتل هو لا الزعماء حيا مهم حتى لا يحيطه اأعمالهم

: إنما أقتل هؤلاء الزعماء حبا بهم حتى لا يحبطوا أعمالهم إذا بقوا بعد ذلك . ألا ترين أن أحدهم يبدأ ناشئا لا قيمة له ولا خطر منه ، حتى إذا ما قام بخدمة عظيمة للدولة أصبح كالطعام الذى هضمته المعدة واستخلصت أطيب

ما فيه و لم يبق منه إلا الأذى فتطرده الطبيعة من الجسم! ست الملك : لا أستطيع أن أفهم ما تقول . حسبك يا أخى أن تعلم أن السياسة التي تجرى عليها قد أحفظت صدور الناس جميعا علينا وأثارت فيهم الحقد والبغضاء وجعلتهم يتمنون زوال ملكنا .

الحاكم : (يضحك) ما أجهلك بطبائع الناس . إنهم لا يخضعون إلا لمن يخافونه ، وخوفهم هذا هو مصدر الأمسن والسكينة في البلاد ، وبغضاؤهم هي سر حبهم لنا وخضوعهم لحكمنا .

ست الملك : هذا منطق معكوس .

الحاكم : ولكنه صحيح .

ست الملك : هذا كلام لا يستطيع أحد أن يفهمه .

الحاكم : بل يجب عليك أن تفهميه إذا أبيت إلا أن تشاركيني في تدبير ملكي . وإلا فما أغناك عن هذه التبعات ، وخير لك أن تريحي نفسك منها .

ست الملك : كيف تستريج نفسى يا منصور وأنا أراك كل يوم تخترع شيئا عجبا لا عهد للناس بمثله ؟ هأنت ذا شددت على النساء ومنعتهن من الخروج من بيوتهن لسقضاء مصالحهن .

الحاكم : يا سيدتي إنما أصدرت هذا الأمر برابهن ورعاية لهن حتى

يمتنعن عن هذا التبرج الذي يؤدي بهن إلى الفسق.

ست الملك : لكن الدين لا يمنعهن عن الخروج من بيوتهن . أفتريد أن تستحدث دينا جديدا ؟

الحاكم : الدين يحظر عليهن الزنا والفسق ، ولن يمتنع الزنا إلا بهذه الطريقة ، فإنما أساعد بأمرى هذا على تنفيذ أمر الدين .

ست الملك : إن أحدا غيرك ممن هو أعلم بالدين منك لم يصنع هذا .

الحاكم : إننى إمام هذا العصر ، وللإمام أن يشترع ما يرى فيه صلاح أمته .

ست الملك : من صلاح أمتك يا أخى أن ترفع عن نسائها هذا الظلم . لقد جاءني اليوم و فد منهن يتشفعن بي إليك .

الحاكم : أين هن ؟

ست الملك : بباب القصر يا مولاى . بالله عليك إلا ما قبلت شفاعة أختك !

الحاكم : يعز على يا أختى ألا أقبل شفاعتك فما ينبغى للقوانين العامة أن تنقضها الشفاعات .

( ينهض نحو الباب الأيمن فيصفق فيدخل الحاجب ) .

الحاكم : ( للحاجب ) مر نسيما فليخرج لوفد النساء بباب القصر فمن وجدها لا تحمل رخصة بالخروج فلينفذ فيها الجزاء المقرر .

ست الملك : ( نهض من مقعدها ) ما هذا يا منصور ؟ أتقتل نساء

ضعيفات متظلمات إليك ؟

الحاكم : (للحاجب) انطلق يا هذا .

الحاجب : سمعا يا مولاي ( يخرج ) .

ست الملك : أليس في قلبك ذرة من الرأفة ؟

الحاكم : (يضحك) بلى يا أختاه إننى لرؤوف القلب ولكن الإمامة تقتضى أن لا تأخذنى الرأفة فى حكم من أحكامى . وقد أمرنا الله فى كتابه أن لا تأخذنا الرأفة بالزانى والزانية .

ست الملك : كيف تقيس المتظلمات البريئات بالزاني والزانية ؟

الحاكم : إن تظلمهن هذا يتضمن الإنكار على قانون بمنع الزنا ، ولو تركتهن لاختل العمل بهذا القانون .

ست الملك : ما أقسى قلبك .

الحاكم : أقسم لك يا أختى إن قلبى ليتفطر حزنا عليهن . وتحقيقا لشفاعتك سآمر لكل واحدة تقتل منهن بمائتى دينار تصرف لأهلهن وأولادهن . فلتطب نفسك .

ست الملك : ما نفع دنانيرك هذه إذا فقدن حياتهن ؟

الحاكم : حياتهن فداء للقانون ، والدنانير رعاية لذويهن ومواساة لهم .

ست الملك : ما أغرب أطوارك يا منصور . إنى والله لأكاد أجن من أعمالك هذه .

الحاكم : وقاك الله شر الجنون : اسمعى يا أختى . إنك ستتعبين كثيرا إذا أردت أن تفهمى وجه الحكمة فى كل قوانينى وأوامرى ، فخير لك أن تتركينى وشأنى .

ست الملك : لا تحدثني عن الحكمة . معظم قوانينك ليس لها حكمة وأكثر الناس يعدونك مجنونا .

الحاكم : أما وقد جزت حدك يا ست الملك ، فإنى آمرك بأن تشتغلى بغزلك كعمتيك رشيدة وعبدة ولا تتداخلى فى شؤون ملكى .

ست الملك : إنه ليس ملكك يا منصور بل ملك أبى وآبائى ائتمننى العزيز عليه وأوصانى به عند موته ، فكيف لا أتدخل فى شعونه وأنا أراك تمشى به نحو الدمار ؟ لقد مات العزيز عليه سلام الله ورضوانه وأنت صغير ، فقمت برعايتك وحطتك وحافظت عليك امتثالاً لأمر أبى وتنفيذا لوصيته ، وامتنعت عن الزواج لأتفرغ لصيانة هذه الوديعة حتى لا يطمع فيها رجل من غير ولد أبى ، فهل ترانى بعد هذا تاركتك تقوض دعائم هذا الملك بهوسك وجنونك ؟

الحاكم : مهما يكن شأنك فلن تستطيعي أن تمنعيني عن تنفيذ ما أريد .

ست الملك : أنا ابنة العزيز .. لا تلجئني يا منصور إلى أن أتحدى

سلطتك ، واعلم إن كنت غير عالم أن خدم قصرك لا يخالفون أمرى .

الحاكم : أحق ما تقولي ؟ إذن لأجزينهم على حسن طاعتهم لأختى ( يقرب من الباب الأيمن ويصفق فيدخل الحاجب ) .

الحاجب : نعم يا أمير المؤمنين .

الحاكم : أحص خدم القصر وبلغ أمين الأمناء أن يخلع عليهم جميعا إكراما لخاطر الأميرة ست الملك . وادع لى نسيما .

الحاجب : سمعا يا مولاي ( يخرج ) .

الحاكم : إن طاعتهم لك لتسرنى يا أختى لأنها طاعة لى ( يدخل نسيم السياف ) .

نسيم : أيريدنى أمير المؤمنين ؟

الحاكم : اسمع يا نسيم . لقد أمرت أمين الأمناء أن يخلع على خدم القصر جميعا إكراما لخاطر الأميرة ست الملك ، فإذا فعل فاقبض أنت عليهم ونفذ فيهم أمرى ( يشير بيده علامة القتل ) .

نسیم : أمرك يا مولای ( يخوج ) .

ست الملك : تماد في غيك وجنونك . لا فائدة من نصحك .

الحاكم : (يضحك مقهقها) ..

ست الملك : لئن بقيت هنا لتقتلن الناس جميعا بسببي . حسبي الله منك يا منصور ( تخرج من باب الحريم ) .

الحاكم

: ﴿ يَنْظُرُ مِنَ الشَّرِفَةُ إِلَى المَّيْدَانُ ، ثُمُّ يَعُودُ إِلَى مَقْعَدُهُ فيصمت لحظة ، ثم يرفع بصره إلى السماء ) اللهم إن الناس لا يفهمون الحكمة في قوانيني فكيف يفهمون الحكمة في قوانينك ؟ رب إنهم جميعا ساخطون على ، فإن كنت راضيا عنى فلا أبالي ( تدمع عيناه ) مولاى لا أراك ساخطا على لأنى خالفت بعض أحكام كتابك ، فما أريد إلا الإصلاح ما استطعت : حرمتَ الزنا ، فقطعتُ دابره بحجز النساء في بيوتهن . وحرمتَ الخمر ، فأفنيتها باستئصال الكروم . وحرمت السرقة والسطو ، فأبطلتهما بمنع النياس من الخروج ليسلا. وأوصيت في كتابك بالذميين خيرا تألفا لقلوبهم حتى يدخلوا في دينك ، فحملتهم على الإسلام حملا وهدمت معابدهم ، فقد كان لهم في الفترة الطويلة بعد مبعث رسولك ما يكفى ليريهم الصواب والمحجة البيضاء . رب هب لي الإمامة الحق.

# ( يقرع الباب الأيمن فيمسح الحاكم الدمع من عينيه ويدخل الحاجب )

الحاجب : سيدنا داعي الدعاة يستأذن للسلام على أمير المؤمنين .

الحاكم : ائذن له بالدخول .

( يخرج الحاجب ) .

الحاكم : ما يريد حتكين منى ؟ ( يقوم فيفتح الخزانة ويخرج منها كراسة مجلدة ويتصفح أوراقها ويقف على صفحة منها ثم يطبقها ويعيدها إلى محلها ويوصد الخزانة ) يريد الخاسر أن يكلمنى فى أمر النجوى. هــذا أيضا يحب المال ... كلهم يعبدون المال ( يرجع إلى مقعده ) ( يدخل حتكين داعى الدعاة ) .

حتكين : الصلاة والسلام على مولاي أمير المؤمنين .

الحاكم : (ينهض محييا) وعليك السلام .. اجلس يا حتكين. ( يجلس الحاكم ويجلس حتكين قبالته ) .

الحاكم : لا تصل على أمير المؤمنين ولكن سلم عليه فحسب ، فإنما الصلاة على النبي .

حتكين : تلك كانت سنتنا مع آبائك الأئمة يا مولاى وهي من أصول دعوتنا .

الحاكم : ولكنى قد أبطلتها ونهيت عنها أفلا تطيع أمرى ؟

حتكين : بلي يا مولاى ، لا أعود لمثلها .

الحاكم : لعلك جئت تكلمني في أمر النجوى ؟

حتكين : نعم يا مولاى ـــ قد تلقيت كتاب أمير المؤمنين يأمرنى بالغائها و رفعها عن المؤمنين بدعوتنا .

الحاكم : ( مقاطعا ) فلم يعجبك أمرى ؟

حتكين : معاذ الله يا أمير المؤمنين وإنما أردت أن أقول لأمير المؤمنين

إن النجوى من قواعد دعوتنا يدفعها المؤمنون طيبة بها نفوسهم تطهيرا لهم ومساعدة على نشر الدعوة في البلاد .

الحاكم : وكيف حركة الدعوة الآن ؟

حتكين : إنها يا مولاى سائرة على ما يرام ، وإن المؤمنين يزدادون ولا سيما فى القاهرة . أما أهل مصر فشديدو التعصب لسنتهم ، ولكن بالحكمة والسياسة قد يثوبون إلى دعوتنا .

الحاكم : أليس معظم هؤلاء المؤمنين بالدعوة من المرتزقين ؟

حتكين : كلا يا مولاًى . إنهم مخلصون لدعوتنا ، وآية ذلك أنهم يدفعون النجوى .

الحاكم : يدفعون قليلا من المال ليكسبوا كثيرا منه . اعلسم يا حتكين أن دعوتكم هذه لن تنجح لأنها غير مبنية على أساس .

حتكين : كيف يا مولاى ؟

الحاكم : كنتم تدعون لإمام معصوم وما كان له وجود .

حتكين : كيف تقول هذا يا أمير المؤمنين ؟ أليس أبوك وجدك وآباؤهما أئمة معصومين ؟

الحاكم : أكان هؤلاء معصومين من الخطأ ؟

حتكين : نعم يا مولاى .

الحاكم : كذبت وداهنت إن الإمام الحق هو الذي تصفو نفسه حتى يلهمه الله معرفة الحق من الباطل فتنقشع له الحجب ويتجاوز القشور وينفذ إلى اللباب . وهذا لا يكون إلا برياضة نفسية طويلة .

حتكين : لعل هذا ما يقوم به مولاى أمير المؤمنين الآن ؟ الحاكم : هو ذاك .

حتكين : لكن في هذا مشقة على أمير المؤمنين نشفق عليه منها .

الحاكم : الإمامة لا تنال بدون مشقة .

حتكين : ألا يسع أمير المؤمنين ما وسع أباه وجده ؟

الحاكم : دعني منهم . إنهم انتحلوا الإمامة و لم يبلغوها .

حتكين : لو سمع المؤمنون هذا من مولاى لأضر ذلك بالدعوة .

الحاكم : دعهم يسمعوا هذا . إن العزيز والمعز وآباءهما ظنوا أن مجرد انتسابهم إلى على بن أبى طالب وفاطمة الزهراء كاف لنيلهم الإمامة . وها قد أنكر الناس عليهم هذا

النسب ، فليت شعرى أبقيت إمامتهم أم زالت ؟ حتكين : إن الذين أنكروا نسبكم إنما هم حسادكم . هذا القادر

العباسي اللعين إنما يخشى على خلافته الباطلة أن تقضى عليها خلافتكم الحقة .

الحاكم : لا ألوم الخليفة العباسي فهو لنا ضد . ولكن عجبى للشريفين العلويين الرضى والمرتضى كيف يوقعان في

( شر الحاكم ... )

محضر إنكار نسبتنا والرضى هذا هو الذي يقول:

أحمل الضيم في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي من أبوه أبي ومولاه مولا ي إذا ضامني البعيد القصى لف عرق بعرقه سيداالنا س جميعا محمد وعلى

حتكين : إنما وقع هو وأخوه فى المحضر خشية من صولة القادر يا مولاى .

الحاكم : أما أنا فلا أبالى تثبت هذه النسبة أولا تثبت . سأحقق الإمامة على كل حال .

حتكين : أرجو أن لا يسمع الناس هذا من مولاي .

الحاكم : لا أبالي بالناس فمعظمهم يجحدون نسبتنا في الباطن وإن الحاكم : اعترفوا بها في الظاهر .

حتكين : أنا داعى دعاة أمير المؤمنين وخادمه الأمين وله الطاعة على في كل أمر يأمرني به ، ولكنا إذا ألغينا النجوى فمن أين ننفق على دعاتنا ونقبائنا ؟

الحاكم : كم تجمعون من النجوى في العام ؟

حتكين : زهاء ثلاثين ألف دينار يا مولاى .

الحاكم : سآمر لك بها من مالى .

حتكين : أبقى الله أمير المؤمنين لدعوتنا وبلادنا .

الحاكم : هل لك من حاجة بعد ؟

حتكين : شكرا يا مولاى ... ( ينهض ويصافح الحاكم ) .

### ( يدخل عبد الرحيم ) .

عبد الرحيم : السلام على أمير المؤمنين .

الحاكم : وعليك السلام . هأنت ذا جئت يا عبد الرحيم . شيع داعى الدعاة ومر أمين الأمناء أن يصرف له ثلاثين ألف دينار بدل النجوى .

عبد الرحيم : كنت الساعة عند أمين الأمناء فكلفنى أن أستأذن له أمير المؤمنين في تأجيل الهبات والعطايا التي أمسر بها أمير المؤمنين لرقيقه الذين أعتقهم ولغيرهم من الناس .

الحاكم : لماذا يؤجلها ؟

عبد الرحيم : لأن مال الخزينة أو شك أن ينفد بعد أن أمر أمير المؤمنين بإلغاء المكوس والرسوم .

الحاكم : قل له ليطلق أرزاق الناس ولا يقطعها ولينفق من الخزينة ما بقى فيها درهم ، فالمال مال الله عز وجل والخلق عيال الله ونحن أمناؤه في الأرض .

عبد الرحيم : سمعا يا أمير المؤمنين .

# ( يخرج عبد الرحيم وداعي الدعاة )

الحاكم : ﴿ مَا عَنْدُكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عَنْدُ اللهُ بِـاقَ ﴾ . صدق الله العظيم .

( يمشى فى الغرفة جيئة وذهابا وهو يترنم )

أصبحت لا أرجو ولا أتقى إلا إلهمى وله الفضل جدى نبى وإمامى أبى ودينى الإحسان والعمل ( يعود عبد الرحم ) .

الحاكم : هل قابلت العيون والجواسيس يا عبد الرحيم ؟

عبدد الرحيم: نعم يا مولاي.

الحاكم : أين هم الآن ؟

عبد الرحيم : تركتهم ينتظرونني أسفل يا أمير المؤمنين .

الحاكم : أتركتهم مجتمعين ؟

عبد الرحيم : كلايا مولاى ، بل متفرقين كل واحد منهم فى حجرة كما أمر أمير المؤمنين .

الحاكم : لقد أحسنت . أين رقاع الاستطلاع التي أتوا بها ؟

عبد الرحيم : ها هي ذي معي يا مولاي .

الحاكم : ( يتناول من عبد الرحيم رزمة من الرقاع )

أغلق علينا الأبواب يا عبد الرحيم .

عبد الرحيم: (يغلق الأبواب).

الحاكم : ( يضع الرقاع على المقعد ويفتح الحزانة ويخرج منها دفترا كبيرا ) خذ الرقاع يا عبد الرحيم ( يأخذ عبد الرحم الرقاع من المقعد ) .

الحاكم : ( يجلس على مقعده والدفتر بيده ) اجلس يا عبد الرحم .

عبد الرحيم : ( يقرب مقعدا له أمام الحاكم فيجلس عليه ) هل أبدأ برقاع النساء يا مولاى أم برقاع الرجال ؟

الحاكم : ابدأ برقاع النساء .

عبد الرحيم : ( يتصفح الرقاع ) هذه رقعة الجارية دميانة عن الأميرة ست الملك .

الحاكم : (يفتح الدفتر ويمسك القلم) اقرأ الرقعة .

عبد الرحيم : (يقرأ) يوم الأحد ، الساعة الرابعة ضحى ، زارها فى القصر داعى الدعاة حتكين ومعه رجل آخر يظهر أنه غريب عن مصر يدعى عبد الله بن محمد القرشى . ومكثا في القصر نصف ساعة .

الحاكم : ( يكتب بقلمه على الدفتر ) هات غيرها .

عبد الرحيم : ( يأخذ رقعة أخرى ) وهذه رقعة عن زوجة القاضى عبد العزيز بن النعمان بإمضاء الجارية غصون .

الحاكم : ( يقلب صفحات الدفتر حتى يقف على صفحة ) اقرأ

عبد الرحيم : (يقرأ) جمعت جواهرها وأكياسا من الذهب وأرسلتها مع أخيها وغلامها إلى ذويها في عرب بني قرة بالبحيرة .

الحاكم : ( يكتب في الدفتر ) هات غيرها .

عبد الرحيم : ( **يأخذ رقعة أخرى** ) هذه رقعة سلامة جارية غين خادم أمير المؤمنين .

الحاكم : ( يقلب صفحات الدفتر حتى يستقر على صفحة ) اقرأ

يا عبد الرحيم .

عبد الرحيم : (يقرأ ) سمعت غينا ليلة الأربعاء يقول لزوجته وهما على سرير النوم متى يخلص الله البلاد من هذا الطاغية . آه لو لم يقطع يدى ويعطلنى لهربت إلى بغداد فأعيش هناك في أمان .

الحاكم : (يكتب في الدفتر ثم يقول) لم يتب هذا الخادم اللعين . يدعوني الطاغية ويود الفرار إلى بغداد (يطبق الدفتر) دع بقية الرقاع الآن يا عبد الرحيم وقم فمر نسيما بالقبض على غين وإحضاره هنا .

عبد الرحيم : (يقوم من مقعده ويناول الرقاع للحاكم) سمعا يا مولاى . ( يخرج من الباب الأيمن ) .

: (يقلب في الرقاع ويقف على إحداها) فضل بن جعفر ابن الفرات . ها قد صدق ظنى فيه . (يبدو السرور على وجهه) هذه الرقعة جاءت مصداقا لما خمنته عنه من قبل . أترانى أقترب من علم الغيب ؟ أهذه خطوة نحو ذلك الفيض الذي تذوب نفسي شوقا إليه وتلوب خائمة عليه ؟ رب إنى أشتهي أن أعرف الغيب لا لأنازعك رداء العظمة ولكن لئلا أعدو الصواب في أحكامي وأعمالي . رب اجعلني الإمام الحق .

( يعود عبد الرحيم ) .

الحاكم

عبد الرحيم : قد أمرت نسيما بإحضار غين يا مولاى .

الحاكم : (يقوم إلى الخزانة فيخرج رزمة من الرقاع ويناولها لعبد الرحيم) هذه رقاع جديدة للاستطلاع وزعها على الجواسيس ليقوموا بالتحرى عن الأشخاص المكتوبة أسماؤهم فيها ولا تنس أن تستحلفهم على كتمان

عبد الرحيم : ( يأخذ الرقاع الجديدة ) كم أعطيهم يا مولاى ؟

الخبر . وأجزل لهم العطاء .

الحاكم : أعط النساء ثلاثين ثلاثين دينارا والرجال أربعين أربعين دينارا .

عبد الرحيم : سمعا يا مولاى ( يخرج ) .

الحاكم : (يقلب الرقاع وينظر فيها نظرات عابرة وينظر في الدفتر أيضا مرة بعد مرة ويخط بالقلم هنا وهناك ثم يجمع الرقاع والدفتسر ويودعها في الخزانسة ويوصدها).

#### ( يدخل الحاجب )

الحاجب : نسيم السياف وغين الخادم يا مولاى .

الحاكم : ليدخلا. ( يخرج الحاجب ويدخل نسيم ومعه غين مقطوع اليدين ) .

الحاكم : هلم يا غين يا أقطع اليدين .

غين : قطعتا في سبيلك يا أمير المؤمنين وفي رضاك .

الحاكم : ماذا قلت عنى ليلة الأربعاء وأنت على سرير نومك ؟

: لم أقل شيئا يا مولاي يسخطك على .

الحاكم : ماذا قلت عنى إذن في تلك الليلة ؟

غين

غين : لا أتذكر أننى قلت شيئا عن مولاى أمير المؤمنين ، وإن حركت لسانى بقول فى أمير المؤمنين فبالحمد له والثناء عليه .

الحاكم : (يضحك) « متى يخلص الله البلاد من هذا الطاغية . آه لو لم يقطع يدى ويعطلنى لهربت إلى بغداد فأعيش هناك في أمان »! ألم تقل يا غين هذه الكلمات ؟

غين : (تأخذه الدهشة ويربد وجهه ويصيح) ويل لى هلكت ! لعنة الله على زوجتى ليس عندى غيرها حين قلت هذه الكلمات .

الحاكم : أهذا الثناء الذي تحرك به لسانك ؟

غين : مولاي اعف عني .، استبقني لخدمتك .

الحاكم : خذه يا نسيم واقطع لسانه .

غين : أنا خادمك المخلص المطيع وإنني أحبك يا أمير المؤمنين .

الحاكم : وأنت عزيز على يا غين فلذلك استبقيـتك و لم آمـر بقتلك .

غین : حسبی عقوبة یا مولای قطع یدی الیمنی ثم قطع یدی الیسری . : ألم أبعث إليك طبيبي يعالجك ويهتم بك في كل مرة ؟ الحاكم

> : بلي يا مولاي وأنت المحسن الكريم . غين

: فسآمره أن يعالجك ويهتم بك هذه المرة أيضا فلا تخف الحاكم

( لنسيم ) خذه يا نسيم .

: ( يصيح باكيا ونسيم يجره نحو الباب ) مـولاى ! غين

مولاي!

( يخرج نسيم ومعه غين )

: (يقهقه) مسكين غين! الحاكم

( يسمع صوت من باب الحريم ينادى )! منصور!

منصور!

: هذا صوت أمى .. ادخلي يا أماه ، ليس عندي أحد الحاكم ( تدخل أم الحاكم فيتلقاها بحب واشتياق ويقبل رأسها

ويعانقها ) .. مرحبا بك يا أماه !

: كيف أنت يا منصور يا بني ؟ أم الحاكم

: بخير يا أماه وكيف أنت ؟ إنى في شوق إليك . الحاكم

: هل انتهت رياضتك يا بني ورفعت الستائر السوداء التي أم الحاكم

تخيفني حين أزورك ؟

: ( يضحك ) لن ترى تلك الستائر بعد اليوم . إن ابنك الحاكم

قد أصبح بحمد الله يرى في الظلام كما يرى في النور .

: أتركتك زوجتك يا بني ؟ لا تبتئس . سأقوم أنـــا أم الحاكم بخدمتك ورعايتك .

الحاكم : شكرا لك يا أماه ، ليس لى غيرك .

أم الحاكم : لا بد أنك جائع يا بني . هأنذا قد استحضرت لك

طعاما من قصرى صنعته لك بيدى .

الحاكم : لكنى لا أشعر بالجوع يا أماه .

أم الحاكم : بل أنت جائع يا منصور . إنك تجهد نفسك وتكلفها فوق طاقتها .

(تنادى)! ياقوتة! هاتى الطعام الذى معك.

( تدخل ياقوتة الجارية تحمل طبقين من الطعام ) .

أم الحاكم : سآتي بخوان تأكل عليه .

الحاكم : لا داعى للخوان يا أمى . سآكل على الأرض . ضعى ما معك هنا يا ياقوتة .

أم الحاكم: ( تفرش سفرة على الأرض ) ضعيهما هنا .

( ياقوتة تضع الطبقين على السفرة وتقف فى الركن بجوار باب الحريم ) .

الحاكم : سيأتى يوم يستغنى ابنك فيه عن الطعام .

أم الحاكم : دعك من هذه الأوهام يا بنى . يجب أن تريح نفسك . قليلا . إنى اشتريت لك جارية جميلة لتروح عن نفسك . اجلس كل يا بنى ، وأنا سأحضر لك الجارية .

الحاكم : ( يجلس يأكل ) طاعة لك يا أماه ، سأصيب من هذا الطعام الذي صنعته بيدك .

أم الحاكم : تعالى معى يا ياقوتة ( تخرج وتتبعها ياقوتة ) .

الحاكم : (يذوق شيئا من الطعام) ما لى ولهذا الطعام الشهى الدسم ؟ قد تركت هذا لغيرى . حسبى كسرة خبز وحبة تين وكوب من الماء القراح . أواه متى يتخلص الجسد من كل ضروراته ؟

( يقوم ويأتى بمنديل كبير فيفرغ قدرا كبيرا من الطعام فيه ويلفه ثم يتوجه نحو الباب الأيمن وينادى )

يا سالم !

( يدخل الحاجب ) .

الحاجب : لبيك يا مولاي .

الحاكم : (يناوله المنديل) خذهذا الطعام فكله أو تصدق به على أحد المساكين و لا تخير به أحدا.

الحاجب : سمعا يا مولاى (يخوج).

الحاكم : ( يعود إلى مجلسه كأنه يأكل ) لا أقدر على إغضابك يا أمى ( تعود أم الحاكم ) .

أم الحاكم : أأكلت يا منصور ؟ كيف وجدت الطعام ؟

الحاكم : شهيا جدا يا أماه .

أم الحاكم : (يظهر عليها السرور) هل أعجبك حقا!

الحاكم : كيف لا يعجبني وهو من صنع يدك ؟

أم الحاكم : كان والدك العزيز عليه السلام والرحمة يفضل هــذا

الطعام على غيره . ألا تأكل يا بني .

الحاكم : الحمد لله ، شبعت . (ينهض) .

أم الحاكم : تعالى يا ياقوتة ارفعي هذا الطعام .

( تدخل ياقوتة فترفع الطعام وتخرج )

أم الحاكم : هأنذا قد جئتك بالجارية الجميلة .

الحاكم : أليس حسبى حظاياى يا أماه ؟

أم الحاكم: هذه جارية جديدة ستعجبك وتميل إليها. (تتوجه نحو

الباب ) تعالى يا شمس ادخلى لمولاك أمير المؤمنين .

( تدخل الجارية شمس فى حلة حرير حمراء وهى مزدانة بالحلى فتتقدم فى استحياء نحو الحاكم وتقبل يده ) السلام على مولاى أمير المؤمنين .

الحاكم : (يقبلها على جبينها) أهلا بك يا شمس ، إنك لحقا

سمس.

أم الحاكم : استمتع يا بنى وروح عن نفسك . سأمضى الآن إلى قصرى ثم أعود إليك مساء لأراك .

الحاكم : ابعثى لى حظاياى يا أماه حتى آنس بهن جميعا .

الحاكم : ( يجلس ويجلس الجارية بجانبه ) سبحان الذي خلقك

فتنة للقلوب ، أين نشأت يا شمس ؟

شمس : نشأت بالإسكندريــــة يـــــا مــــولاى .

الحاكم : حيا الله أرضا أنبتتك يا زهرة الزهرات .

شمس : مولای !

الحاكم : (يعانقها ويقبلها )كيف الخلاص من هذه الفتنة ؟

شمس : (متدللة ) لا خلاص منها يا مولاى . إنك لم تر منى

بعد شيئا .

الحاكم : وماذا عندك لى يا شمس ؟

شمس : (تتونم) الأنس والبهجــة وراحـة المهجــة

وفی یا مسولای ما فی یا مولای!

والخبريا مـولای عنـدك يــا مــولای

الحاكم : (يتمايل من الطرب) أجل ، الخبر عندى يا شمس (يضمها إليه ويوسعها لثما وتقبيلا) ما أحلى ثغرك وأعذب لماك! ما أرخم

صوتك : ما أجمل لحنك : ما أخف روحك !

شمس : (ف دلال وغنج) وفي يا مسولاي ما في يا مسولاي

الحاكم : (يعود لضمها ولثمها) ما أشهاك !

تدخل حظایا الحاکم وهن ست فی أبهی حللهن ) روزینتهن فیقفن أمامه صفا ) .

الحاكم : قومي يا شمس فارقصي معهن وغنيهن .

شمس : (تقوم فتتوسطهن وتغني) :

نحن منى الدنيا نحن أغـــانها ما للذة الدنيا للولا غلوانها؟ الحظايا: ( يرقصن ويرددن البيتين ) ..... شمس : ( ترقص معهن وتدور حواليهن ) الأنس والبهجم وراحمة المهجمه : (وهن يرقصن) نحن منى الدنيا نحن أغـــانها الحظايا ما للذة الدنيا لولا غوانها؟ شمس : (وهي ترقص) عيناي ما عيناي يا مولاي نجمان لماحسان بالسر بواحسان الحظايا : (وهن يرقصن) نحن منبي الدنيا ... إنلح (وهي ترقص) ثغري ما ثغري ؟ كاس من الخمر شمس من يسرتشف منها لا يصطير عنها : (وهن يوقصن) نحن منى الدنيا ... إلخ الحظايا : (وهي ترقص) خدى ما خدى ؟ من ريق البورد شمس والفتنة الفتنه تكمن في الوجنه : (وهن يوقصن) نحن من الدنيسا ... إلخ الحظايا : (وهی ترقص) نهدای ما نهدای ؟ نهدای یا مولای شمس سم ان مبثوثان بالحب مبعوثان : (وهن يرقصن) نحن منى الدنيا ... إغ الحظايا شمس : (وهي ترقص) وعبودي الريبان من مائيه نشوان

لو خف ردفاه لطار عطفاه!

الحظايا : (وهن يرقصن نحن منسى الدنيا ...... إناح

شمس : (تدنو من الحاكم)وفي مــولاي ما في يا مولاي

والخبريا مولاي عندك يا مولاي

الحظايا: (تدنو الواحدة بعد الأخرى من الحاكم وتقول)

وفی یا مولای ما فی یا مولای والخبر یا مولای عندك یا مولای

( بينها تحيب الأُخريات بين كل واحدة وأخرى ) :

نحن منى الدنيـــا نحن أغـــــــانيها

ما لــذة الدنيـــا لــولا غــــوانيها

: ( بصوته الجهورى ) حسبكن .: لقد أضعتن رشادى ( تقف الجوارى عن الغناء والرقص ) أتدرين ماذا

أصنع بكن ؟

( صمت يسير )

شمس : العلم يا مولاى .

الحاكم

الحظایا : ( فی صوت واحد ) عندك یا مولای !

الحاكم : (يضحك ) سأقتلكن ، فاخترن الميتة التي ترضينها .

الجوارى : ( يبهتن ويوتعدن فوقا ) يا مولانا .. ما ذنبنا حتسى

تقتلنا ؟

الحاكم : ذنبكن حبى لكن وميلي إليكن ، وقد نذرت الله أن أتجرد عن النساء .

الجوارى : أعتقنا يا مولانا وأطلقنا .

الحاكم

: قد أعتقتكن كما أعتقت كل رقيق لى . ولكن لا بد من موتكن حتى لا تتزوجن غيرى ؟ سأحتفظ بكن لنفسى فى العالم الآخر . ( يبكين ويقبلن قدميه يستعطفنه ويسترهنه ) إن كنتن لا تردن الموت فاحلفن لى أن لا تتزوجن غيرى مدى حياتكن . ( يحلفن له بذلك ) أما وقد وحلفتن لى بهذا فسآمر بحملكسن إلى مكان قصى تعشن فيه بعيدا عنى وعن غيرى من الرجال .

(ينهض نحو الباب الأيمن ويخرج )

( یسود الغرفة صمت رهیب ، الجواری ینظــر بعضهن إلی بعض حائرات ) .

( يعود الحاكم فيشير للجوارى فيدخلن الخدع ويوصد عليهن ثم ينطلق نحو باب القاعة فيشير بيده فيدخل سبعة من الحدم السود يحملون صناديق كبيرة فيضعونها على الأرض ويخرجون ويموصد الحاكم الباب).

الحاكم : ( يفتح باب المخدع ويشير لهن فيخرجن وجلات )

يا حبيباتى لا تخفن ، هذه الصناديق ستحملكن إلى حيث تعشن سعيدات بعيدا عنى وعن غيرى من الرجال حتى ألقاكن فى الحياة الأخرى (يفتح الصناديق) انظرن ، هذه الصناديق مفروشة بالمخمل الوثير ، هلم فلتضطجع كل واحدة منكن فى صندوقها !

( يتقدمن نحو الصناديق فيقبل كل واحمدة منهن ويضجعها في صندوقها ) لا تخفن فالسفر قريب .

( يقفل الصناديق ويأخذ مفاتيحها وينطلق نحو الباب فيفتحه ويدخل الخدم السود ومعهم نسيم السياف ) .

الحاكم : ( للخدم ) احملوا هذه الصناديق واتبعوا نسيما . ( يحمل الخدم الصناديق ويخرجون )

الحاكم : ثقل هذه الصناديق بالحديد ثم ألقها في النيل في موضع خال لا يراك به أحد .. انطلق .

نسيم : سمعا يا مولاى ( ينطلق ويخوج ) .

الحاكم : ( تطفر الدموع من عينيه ) هأنذا يا رب قد تخلصت من الفتنة الكبرى !

( ستار )

## المنظر الثانى

في ( قاعة الذهب ) التي بناها العزيز بالله والد الحاكم حيث كان الخليفة يعقد المجالس للفصل في القضايا الهامة والنظر في شئون الدولة بحضور الوزير وكاتب الدست وقاضي القضاة وقائد القواد وغيرهم من وجوه الدولة \_ قاعة كبيرة مستطيلة مفروشة بالسجاد الثمين كتبت على جدرانها آيات قرآنية بالخطوط الجميلة وأسماء على وفاطمة وأئمة أهل البيت في دوائر منقوشة نقشا بديعا . وفي صدر القاعة (علي يسار المنظر ) أريكة مزخرفة محلاة بالذهب والجواهر التي تخطف الأبصار بلألائها ، ينفرج عنها سجفان من الحرير المطرز بالذهب يتصلان من الأعلى بتاج من الذهب الخالص تتألق فيه الجواهر الكريمة . وهـي مجلس الخليفة . وبجانبها مقعد أدني منها يجلس عليه مساعده وأمامها مقاعد دانية من الأرض كلها مبطن بالحرير يفصل بينها في الوسط عمر يشطر القاعة إلى اخرها شطرين . يجلس على المقاعد الأمامية منها قبالة الأريكة مباشرة الوزير وقاضى القضاة وقائد القواد ثم يليهم وجوه الدولة على طبقاتهم ثم عامة الناس وراءهم واقفين . ويرى الحراس واقفين بسيوفهم كانهم أعمدة . وترى شبابيك القاعة تطل على المسدان الفسيح ( المتوارى خلف المنظر ) وللأريكة روشن يطل الخليفة منه على الجماهير في الميدان .

( يرفع الستار عن المنظر وهو متكامل كما مــر وصفه ) .

ر يرى مساعد كاتب الدست واقفا وبين يديه رقاع على منضدة أمامه ) .

الحاكم

: هاتوا الآن بقية القضايا المرفوعة .

مساعد الكاتب: (ينادى وبيده رقعة ينظر فيها) عامر بن على !

( يتقدم عامر بن على يقوده شرطى حتى يقرب من الأريكة ) .

المساعد : ( ينظر فى الرقعة ) هذا عامر بن على . متهم بـأكل الملوخية . وله شبهة يريد إنصاف أمير المؤمنين .

الحاكم : أأكلت هذه البقلة يا عامر ؟

عامر : نعم يا أمير المؤمنين .

الحاكم : ألم تدر بأننا حرمناها ؟

عامر: بلي يا مولاي . قد حرمها أمير المؤمنين لأن الباغي معاوية

ابن هند كان يحبها .

الحاكم : نعم ، ففيم أكلتها ؟

عامر: بلغنى يا أمير المؤمنين أنه كان يستأثر بها دون الناس بغيا منه وعدوانا فأكلتها إرغاما لأنفه وخلافا لأمره وتحديا

لمشيئته ، وحاشا لأمير المؤمنين أن ينتقم له مني .

الحاكم : (يضحك )أما إنك للبيب . انج بحياتك منى واحذر أن تعود لمثلها .

عامر: أبقى الله أمير المؤمنين لدينه وملكه ( يتقهقسر ثم يخرج ) .

المساعد : ( يأخذ رقعة أخرى وينادى ) سعيد النادى !

( يتقدم سعيد النادي يقوده الشرطي حتى يقف حيث وقف من قبله ) .

المساعد : ( ينظر في الرقعة ) هذا سعيد النادى قد حضر بالنيابة عن أخته أمينة النادى وهى متهمة بالخروج من بيتها بدون رخصة ولها شبهة تريد إنصاف أمير المؤمنين .

الحاكم : ماذا تقول يا هذا ؟

سعید : إن أختى يا أمير المؤمنين قد استخرجت رخصة بالخروج من بيتها لزيارة والدتها المريضة .

الحاكم : ( لمساعد الكاتب ) أكانت معها رخصة ؟

المساعد : إنها خرجت يا مولاي في اليوم الحادي عشر من شهر

رجب وإنما رخص لها بالخروج في اليوم التاسع منه .

الحاكم : ( لسعيد النادى ) ما قولك ؟

سعيد النادي : نعم يا مولاي . رخص لأمينة بالخروج في اليوم التاسع

ولكنها مرضت فلم تطق الخروج من بيتها إلا أمس .

الحاكم : أين تقيم أختك أمينة ؟

سعید : فی درب جوهر القائد یا مولای .

الحاكم : أهى أخت شقيقة لك ؟

سعید : نعم یا مولای .

الحاكم : وأين تقيم أمك ؟

سعید : فی حارة برجوان یا مولای .

الحاكم : أهي الآن بخير ؟

سعيد : ( ييكي ) أطال الله بقاء أمير المؤمنين ، قد ماتت أمس

رحمة الله عليها .

الحاكم : هل شهدت أنت موتها ؟

سعید : نعم یا مولای لقد مرضتها بنفسی .

الحاكم : هل حرجت أختك أمينة أمس لتشهد وفساتها أم أنها

خرجت لتشهد مأتمها ؟

سعید : لتشهد مأتمها یا مولای فقد ماتت والدتی حینئذ .

الحاكم : هل تركت لكما أمكما شيئا من المال ؟

سعید : نعم یا مولای .

الحاكم : ماذا تركت لكما ؟

سعيد : شيئا من العقار يا مولاى .

الحاكم : ألم تترك نقدا ؟

سعید: لایا مولای.

الحاكم : من الذي استخرج لأختك الرخصة بالخروج ؟

سعید : أنا یا مولای .

( يصمت الحاكم هنيهة ويصوب النظر في الرجل

ويصعده).

الحاكم : أخرت عن أختك الرخصة يا ملعون عمدا لئلا ترى أمها قبل وفاتها . وقد تركت لكما نقدا كثيرا فاستوليت أنت عليه دون أختك . قل الحق يا لعين !

سعيد : (يرتجف) يا أمير المؤمنين أسألك بالله الذي أطلعك على الغيب إلا ما عفوت عنى . سأعطى المال لأختى .

الحاكم : يصادر مال هذا الرجل كله ويعطى لأخته .

سعید : مولای ارحمنی فإن لی زوجة وأولادا صغار! . من أین أعولهم یا مولای !

الحاكم : ( يصمت لحظة ) إذن فاقتلوه وأعطوا ثلث المال لأخته أمينة والثلثين الباقيين لزوجته وأولاده .

سعید : (یصیح) مولای ! رحماك یا أمیر المؤمنین !

الحاكم : قضى الأمر ، خذوه .

( يجره الشرطي حتى يخرجه ) .

المساعد : ( ينادى وبيده رقعة ) عبد الله العسال!

( يتقدم عبد الله العسال يقوده الشرطي )

المساعد : هذا عبد الله العسال . وله ظلامة يريد إنصاف أمير المؤمنين .

الحاكم : ممن تتظلم يا عبد الله العسال ؟

العسال: من أمير المؤمنين وإليه يا مولاي .

الحاكم : منى أنا ؟ ما ظلامتك ؟

العسال : إن رجالك أتلفوا بضاعتي من الزبيب والعسل بغير حق .

الحاكم : أما علمت أننا حرمنا إحراز الزبيب والعسل لصنع الحمر ؟

العسال : ما أحرزتهما لصنع الخمر يا مولاي وإنما لصنع الحلوي فقط .

الحاكم : أتحلف على صدق دعواك ؟

العسال : نعم يا مولاى . والله العظيم الذي زانك بالخلافة ما أحرزتهما لصنع الخمر .

الحاكم : كم قيمة ما أتلف من بضاعتك ؟

العسال : ألف دينار يا مولاي .

الحاكم : احلف على هذا أيضا .

العسال : والله الذي حلاك بالعدل لقيمة ما أتلف من بضاعتي ألف دينار .

الحاكم : (كاتب الدست ) اكتب له صكا بألف دينار .

العسال : أبقاك الله يا أمير المؤمنين يا أعدل الخلفاء .

( كاتب الدست يناول مساعده الصك فيعطيه هذا للرجل فيخرج ) .

المساعد : (ينادى وفى يده رقعة ) حمزة بن على الزوزنى .

( يتقدم حمزة بن على يحمل ثلاثة كتب مجلدة ) .

المساعد : هذا حمزة بن على الزوزنى لديه كتب يريد عرضها على أمير المؤمنين .

الحاكم : ( ينظر إليه مليا ) من أين قدمت يا حمزة ؟

حمزة : من بلاد فارس يا مولاى ، من بلاد سلمان الفارسي رضي الله عنه .

الحاكم : سلمان منا أهل البيت . أهلا بقادم من بلاد شيعتنا وأنصارنا .

حمزة : هذا شرف لنا نعتز به يا مولاى .

الحاكم : وفيها أعداؤنا أيضا .

حمزة : أعداؤكم مخذولون يا مولاى أينها كانوا .

الحاكم : مرحبا بك .. ما حاجتك ؟

حمزة : قد بلغنى حب أمير المؤمنين للعلم والحكمة وغرامه

بالكتب ؛ وهذه كتب نادرة أرفعها إلى أمير المؤمنين . ( يناول الكتب لكاتب الدست فيأخذها الحاكم منه ويتصفحها ثم يعيدها لكاتب الدست ) .

الحاكم : هذه كتب في مذهبنا ، كم تطلب فيها ؟

حمزة : أدعها لتقدير أمير المؤمنين .

الحاكم : ( لكاتب الدست ) اكتب له صكا ستائة دينار ، ولتسجل هذه الكتب في قائمة دار الحكمة ..

( يتسلم حمزة الصك ) .

الحاكم : هل يرضيك هذا يا حمزة ؟

حمزة : فوق الرضا يا مولاى ؛ أبقاك الله للعلم والحكمة .

الحاكم : إذا كانت لديك كتب أخرى فاعرضها علينا .

حمزة : سمعا يا أمير المؤمنين ( يتقهقر حتى يندس بين الواقفين في أخريات الناس ) .

الحاكم : ( ينظر في رقعة بيده ) أحضروا المنجمين .

المساعد : ليحضر المنجمون!

( يتقدم جمع من المنجمين ) .

الحاكم : رحم الله ابن يونس ، لقد مات هذا العلم بموته ، فلم يبق إلا دجالون كهؤلاء ، أين المتهمون الأربعة ؟

المساعد : ( للمنجمين ) تأخروا أنتم قليلا ، ( يتقهقسر المساعد : ( المنجمون ) ( للشرطة ) أحضروا المتهمين الأربعة .

### ( يتقدم أربعة من المنجمين يسوقهم الشرطي ) .

الحاكم : أأنتم أخبرتم الناس بأن قحطا كقحط سنة ٣٩٨ سيقع في البلاد هذا العام ، فكنتم سبب اختفاء القمح والحبوب من الأسواق ؟ ليجبني أحدكم .

أحد الأربعة : إنما قصدنا يا أمير المؤمنين أن يتخذ الناس الحيطة ، فلا يسرفوا فيما عندهم من الحب عملا بالواجب علينا لما أوتينا من هذا العلم .

الحاكم : لقد رصدت النجوم البارحة فلم أجد لما قلتم أثرا من الصحة ، بل وجدت نقيض ما قلتم ، فسيكون هذا العام عام خصب ونماء ، أفأ نتم أعلم بهذا الفن منى ؟

أحد الأربعة : معاذ الله أن ندعى ذلك يا أمير المؤمنين ، ولكنا أخطأنا في حسابنا وتقديرنا ، وأمير المؤمنين أعلم وأحكم .

الحاكم : لأجعلنكم عبرة لغيركم!

أحد الأربعة : اعف عنا يا أمير المؤمنين ، وهب لنا خطأنا هذا لقصور علمنا عن علم أمير المؤمنين الذى أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب .

الحاكم : لو كان الذى أتيتم خطأ فى الحساب وقعتم فيه لتجاوزت عنه ، ولكنكم أذعتم هذا النبأ برشوة أخذتموها من التجار ليبيعوا حبوبهم بأسعار مرتفعة ، فلا جزاء لكم إلا القتل .

الأربعة : رحماك يا أمير المؤمنين : اعف عنا يا أمير المؤمنين !

الحاكم : خذوهم فاقطعوا ألسنتهم ثم اقطعوا أعناقهم .

( يسوقهم الشرطة ويخرجونهم ) .

الحاكم : (ينظر إلى جمع المنجمين الآخرين) وأنتم ؟

أحد المنجمين: إنا لا ضلع لنا في هذه الشاعة يا أمير المؤمنين.

الحاكم : مكانكم حتى تسمعوا فتوى العلماء في صناعة التنجيم .

أين مفتو المذاهب الثلاثة ؟

(ينهض ثلاثة من العلماء من مقاعدهم خلف المقاعد

الأمامية ) .

العلماء الثلاثة : لبيك يا أمير المؤمنين .

الحاكم : أفتونا في التنجم ، أحلال هو أم حرام ؟

( يسكت العلماء هنيهة ) .

الحاكم : ما سكوتكم أيها العلماء ؟

العلماء : (ينظر بعضهم إلى بعض ثم يجيب أحدهم وهو المفتى الشافعى ) هل تأذن لنا يا أمير المؤمنين أن نكتب وصايانا ؟

الحاكم : ( يضحك ) نعم اكتبوا وصاياكم وأوجزوا .

( يجلس العلماء ويكتبون وصاياهم من محابرهم التي

يحملونها ) .

الحاكم : ( لكاتب الدست ) أرنى هذه الكتب ( يعطيه كاتب

# الدست الكتب التي أتى بها حمزة فيتصفحها ) . ( ينهض العلماء ثانية )

الحاكم : (يغضب) ماذا تقول يا هذا ؟ أتنكر الإمام المعصوم ؟

المفتى الشافعى : نعم .. حسبنا كتاب الله هو الحكم العدل لا يأتيه المفتى الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز

الحاكم : ( مغضبا ) خذوه فاقتلوه .

المفتى المالكي : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟

الحاكم : خذوا هذا أيضا فاقتلوه .

المفتى الشافعي : ولست أبالي حين أقتـل مسلمـا

على أى جنب كان لله مصرعى !

المفتى المالكي : إلى الديان يــوم الحشر نمضي

( يسوقهما الشرطة ويخرجان )

الحاكم : وأنت يا ثالث القوم ماذا تقول ؟

المفتى الحنفى : أقول يا أمير المؤمنين إن الإمام المعصوم معصوم من الخطأ ومن الذنب ، فلا يجوز في العقل أن يتعاطى شيئا لا يجل له .

الحاكم : ( يهدأ غضبه ) أحسنت الجواب من حسيث أساء

#### صاحباك فقل هل حججت ؟

المفتى الحنفي : نعم يا أمير المؤمنين .

الحاكم : وزرت المدينة ؟

المفتى الحنفي : نعم يا أمير المؤمنين .

الحاكم : هل زرت الشيخين أبا بكر وعمر ؟

المفتى الحنفى : شغلنى عنهما رسول الله عَلَيْكُ ، كما شغلنى أمير المؤمنين عمن سواه في المجلس .

الحاكم : إنما استعرت هذا الجواب وليس لك ، فقد قاله جعفر البن الفرات في حضرة جدى المعز لدين الله .

المفتى الحنفى : أجل يا أمير المؤمنين ، أنت الفرات جودا وكرما ، ولا جناح على إذا أجبت الفرات بجواب ابن الفرات لسؤال جد الفرات .

الحاكم : ما ألطف جوابك وأحسن تحلصك وأسبهك بإمام مذهبك .

( يرمى له ببدره من الذهب ) خذ هذه البدرة تكرمة لك .

المفتى الحنفى : ( يأخذ البدرة ) ما أشبه أمير المؤمنين بآبائه فى جوده وكرمه .

الحاكم : انصرف إذا شئت .

المفتى الحنفي : إن اللذين قتلناهما لأعظم في نفسي من هذا . لقد آثرًا

الله والدار الآخرة ، وآثر هذا الدنيا .

( لكاتب الدست ) ارسم لأهل الشيخين القتيلين خمسين دينارا تصرف لهم كل شهر .

كاتب الدست: سمعا يا مولاى ( يكتب ) .

الحاكم : ائذنوا لطلاب الإحسان فليدخلوا .

مساعد الكاتب:ليدخل طلاب الإحسان.

( يدخل جمع من طلاب الإحسان ويمثلون أمام الخليفة ) .

الحاكم : (يتفرس فى وجوههم فيفرز عشرة منهم أمرهم أن يقفوا بمعزل عن الباقين ) انتظروا أنتم العشرة هنا .
( للباقين ) و هلموا أنتم .

( يتقدمون واحدا بعد واحد فينفحهم الحاكم بالمال من بدرة أمامه حتى ينتهوا جميعا ، ثم ينصرفون وهم يدعون له ) .

الحاكم : ( ينظر إلى العشرة الموقوفين ) أنتم أغنياء ، وإنما أظهرتم الحاكم المسكنة طمعا في المال .

### ( يرتعدون خوفا )

الحاكم : لا جناح عليكم ، لئن كنتم أغنياء فقد سألتم من هو أغنى منكم ، وإنى لا أمنعكم ما عندى .

أحد العشرة : أبقى الله مولانا أمير المؤمنين ، لقد أردنا أن يشملنا

إحسانه حتى لا يفوتنا هذا الشرف .

الحاكم : (يشير إلى بدر الذهب أمامه) هذه خمس بدر من الذهب ، فانقسموا فريقين يتعاركان ، فالفريق الذي يغلب أعطيه هذه البدر . أتقبلون هذا ؟

العشرة : نعم يا مولانا .

الحاكم : ( للشرطة ) أخرجوهم إلى الميدان ، واقسموهم فريقين متعادلين .

( يخرج العشرة يسوقهم الشرطة ) .

الحاكم : ( لمن فى المجلس ) هلموا بنا نتفرج عليهم . ( يطل من الحاكم ) . الروشن على الميدان ) .

﴿ يقوم الذين في المجلس ويشرفون من الشبابيك ﴾

الحاكم : ( لكاتب الدست الواقف إلى جانبه ) قل لهم يبدأوا ف العراك .

كاتب الدست: ( بصوت عال ) ابدأوا في عراككم أيها الرجال ! ( تسمع ضوضاء الجماهير في الميدان )

قائد القواد: (للوزير) ما رأيك، أي الفريقين يغلب الآخر؟

الوزير : ( يشير بيده ) هذا الفريق الأيمن فيما أعتقد .

قائد القواد: لكنى أخالفك فى رأيك ( تسمع هتافات عالية من الدان ) .

الوزير : انظر . ها هما اثنان من فريقك قد وقعا على الأرض .

فأين ما تقول ؟

قائد القواد: اصطبر حتى ترى النهاية.

الوزير : أفما تزال على رأيك ؟

قائد القواد: نعم فهذا الأسود القصير لا يمكن أن يغلب.

( هتافات من الميدان ) .

الحاكم : ( لكاتب الدست ) هؤلاء ثلاثة آخرون قد وقعوا .

كاتب الدست: نعم يا مولاى .. بقى اثنان من الفريق الأيسر ، وثلاثة من الفريق الأيمن .

الحاكم : ذكرهم بالبدر ليتحمسوا .

كاتب الدست: ( بصوت عال ) خمس بدر من الذهب! طوبي للغالب!

( تبدو مظاهر التحمس في المتفرجين ) .

الوزير : ( لقائد القواد ) لم يبق إلا اثنان من فريقك ، أباق أنت على رأيك ؟

قائد القواد : نعم ، إن هذا الأسود القصير لا يغلب ( متحمسا ) انظر ، لقد هوى خصمه الثانى ( تسمع هتافات من الميدان ) .

الحاكم : ( لكاتب الدست ) بقى اثنان فقط ، حمسهما .

كاتب الدست: الصبر الصبر! الصراع الصراع! خمس بدر من الذهب للغالب العالب منكما، طوبي للغالب!

قائد القواد : ( للوزير ) أتشك الآن في صحة رأبي ؟

الوزير : أتظن هذا الأسود القصير يغلب هذا القوى الفارع ؟

قائد القواد: أغرك طوله وبدانته ؟ سترى الآن.

الحاكم : (كاتب الدست) هذا الأسود القصير عجيب شأنه .

كاتب الدست: نعم يا أمير المؤمنين فقد أوقع باثنين قبل هذا .

### ( تسمع هتافات وضوضاء أعلى مما قبل )

الحاكم : خر الاثنان معا صريعين .

كاتب الدست: نعم يا مولاى .. لكن .. هذا الأسود قد قام من كاتب الدست.

صوت الغالب: ( يسمع من خلال هتافات الناس ) أنا الغالب! أنا الغالب! خمس بدر من الذهب! ذهب! ذهب! ذهب! ذهب!

قائد القواد : ( للوزير ) ألم أقل لك إنه سيغلب ؟

الوزير : هذا الرجل القصير عجيب الشأن .

قائد القواد: انظر إليه ما يزال نشيطا بعد لم ينل العراك من قوته شيئا.

الوزير : ها هم الناس حملوه على أكتافهم .

صوت الغالب: ( من خلال الهتافات العالية ) السلام عليك يا أمير المؤمنين! أنا الغالب! تعيش يا أمير المؤمنين! أنا صاحب البدر الذهب! ذهب! ...)

أصوات الجماهير: ذهب ! ذهب ! ذهب !

الحاكم : ( لكاتب الدست ) مرهم بالسكوت .

كاتب الدست: ( ينادى مشيرا بيديه ) أيها الناس! أيها الناس! أمير المؤمنين يأمركم بالسكوت ( تهدأ الأصوات ) .

الحاكم : ( لمن في القاعة ) يا أهل المجلس ( يلتفتون جميعا إليه )

ماذا ترونني صانعا بهذا الرجل ؟

قاضي القضاة : لا ندرى يا أمير المؤمنين .

الوزير : أمير المؤمنين أعلم وأحكم .

الحاكم : بل إن هذا الرجل قد قتل إخوانه التسعة طمعا في بدر الذهب فأرى أن يضرب على رأسه بالبدر حتى يموت ( لكاتب الدست ) أعلن الناس بذلك .

كاتب الدست: ( يشرف على الناس ) أيها الناس: إن هذا الرجل قتل إخوانه التسعة طمعا في المال وحرصا على بدر الذهب ، وقد رأى أمير المؤمنين جزاء له على طمعه الممقوت أن يضرب على رأسه بالبدر حتى يموت!

صوت الغالب: مولای أمير المؤمنين! ارحمني لا تقتلني ، أنا الغالب! أين ما وعدتني به؟ أين بدر الذهب؟

الحاكم : ( يرمى بدرة من الذهب ) قل للشرطة يضربوه على رأسه بهذه البدرة .

كاتب الدست: يا رجال الشرطة اضربوه على رأسه بهذه البدرة .

صوت الغالب : أيها الناس ، يا مسلمون ! ما لكم ألقيتمونى عن أكتافكم ؟ احملونى ، اهربوا بى من هنا .. خلصونى يا مسلمون !

( تسمع فى الهدوء الشامل الذى ساد الجماهير فى الميدان أصوات الضربات وصوت الرجل يصيح ) آه . أنا صاحب الذهب آه . لا أريد بدر الذهب ! ذهب ! ذهب ! ذهب ! آه .

كاتب الدست : يظهر أنه مات يا أمير المؤمنين .

الحاكم : سلهم هل مات ؟

كاتب الدست : ( بصوت عال ) هل مات الرجل ؟

صوت الشرطة: نعم قد مات.

الحاكم : ( لكاتب الدست ) مرهم أن يحملوا جثته إلى أهله والبدرة معها .

كاتب الدست : احملوا جثة الرجل إلى أهله وسلموا لهم بدرة الذهب .

الحاكم : قل للناس إني سأنثر عليهم البدر الأربع فلينتهبوها .

كاتب الدست : اسمعوا أيها الناس ، سينثر أمير المؤمنين عليكم بدر الذهب الأربع فانتهبوها فهي لكم .

الحاكم : (يفتح البدر وينثرها واحدة بعد واحدة بينها يتعالى ضجيج الناس وتختلط الأصوات ) .
( ينزل الستار )

# المنظر الثالث

حجرة في بيت هزة بن على ، وهو بيت يلاصقه بيت آخر قد استأجرهما هزة معا . الحجرة متوسطة الحجم لها شبابيك تطل على زقاق (خلف المنظر) وليس بها إلا أثاث بسيط . الموقت ليل . يضيء الحجرة فانوس موضوع في أحد الرفوف ، وعلى الشبابيك ستائر سميكة . للحجرة بابان أحدهما على الشمال يؤدى إلى الخارج . والثاني على الشمال يؤدى إلى داخل البيت .

( يظهر حسن الأخرم ومحمد بن إسماعيل الدرزى وإسماعيل بن محمد التميمي جالسين على المقاعد وعلى وجوههم آثار الاهتمام وأمامهم موقد يشتعل فيه الفحم ) .

حسن الأخرم: أيجمل بحمزة أن يدعنا ننتظره فى بيته إلى منتصف الليل وهو غائب عنا لا ندرى أين هو الآن ولا متى يجىء ؟ الدرزى : هذا والله شيء لا يطاق ، أنبيت أيقاظا طول الليل فى انتظار مجيئه ؟

التميمى : أقول لكما اصبرا قليلا فلن يطول انتظارنا له بعد .. إنه لا شك آت الساعة .

الدرزى : تستطيع أن تصبر على صهرك كما تشاء ، أما نحن فقد نفد صبر نا .

التميمى : ليس من عادة حمزة أن يتأخر عن ميعاده ، فلا بد أن سببا هاما أخره .

حسن الأخرم: لعله اشتاق الليلة إلى الخمر والنساء فتسلل إلى بيت من البيوت التي يعرفها ليقضى منهما لبانته حتى يأتينا وقد اعتدل مزاجه!

التميمي : لا حق لك أن تقول هذا في حمزة .

حسن الأخرم: ما قصدت القدح فيه إنما أردت أن ألتمس له عذرا في تأخره.

الدرزى : أتعد هذا عذرا له ؟ أليس عليه أن يشركنا معه في لذته وأنسه كما يشركنا في همه ونصبه ؟

حسن الأخرم: لعلك يا مسكين لم تسمع قول الشاعر العربي: وإذا تكون كريهة أدعى لها

وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

التميمي : ما أجهلكما بحمزة إذ تقولان هذا عنه .

الدرزى : أتريد أن تنكر غرام حمزة بالخمر والنساء ؟

حسن الأخرم: إن أنكر ذلك فقد أنكر أنه حمزة بن على الزوزني . .

التميمى : أنا لا أتكر أنه يحب الخمر والنساء ، ولكنه اليوم عنهما في شغل شاغل .

حسن الأخرم: أجل ، إنه مشغول بجمع مناقب الحاكم بأمر الله .

الدرزى : والله إنى لفي حيرة من أمر حمزة هذا لا أدرى إلى أي

غرض يدفع بنا ، وقد مضت علينا في هذه البلاد أربع سنوات طوال و لم نصنع شيئا مما جئنا من أجله .

حسن الأخرم: كلما أردنا أن نبدأ في عملنا قال لنا حمزة انتظروا قليلا حتى أتم خطتى. أتعرف يا إسماعيل ما خطة صهرك هذه التي يعللنا بها دائما ؟

التميمى : لا أعرف الآن ما هى ، ولكنى واثق بحكمة حمزة وبعد نظره .

الدرزى : إذا كنا نحن أنصاره وأنت صهره لا نعرف خطته فكيف نستطيع العمل معه ؟ أنبقى هكذا معطلين عن العمل حتى ينتهى حمزة من تدبير خطته التي لا نعلم عنها شنا ؟

حسن الأخرم: دع عنك هذا الاعتراض يا درزى ، واسمع وأطبع ما يقال لك ما دام رئيس مجمعنا في فارس يثق بحمزة ولا بك .

الدرزى " لو علم رئيس المجمع بحقيقة ما يجرى هنا لما ارتضى سلوك حمزة ، ولقطع عنا مئات الدنانير التي يبعثها إلينا

مما يجمعه من أنصارنا المخلصين .

التميمى : إن رئيس المجمع لم يختص حمزة بثقته اعتباطا ، ولكنه ابتلاه فوجذه أقـدر النـاس على القيــام بهذا المقصد العظيم .

الدرزى: ما هذا المقصد العظم الذي تذكره ؟

التميمي : عجبا لسؤالك هذا!

الدرزى : لا تعجب ، فقد نسيت المقصد الذى جئنا من أجله من طول انقطاعنا عن العمل له . أما تزال تذكره أنت يا حسن ؟

حسن الأخرم: أذكر جيدا أننا جئنا إما لهدم الإسلام أو لإحيائه، ولكني لم أعد أتذكر أي هذين مقصدنا.

التميمى : خير لكما أن توجها هذا الاعتراض وهذا التهكم إلى حمزة حين يجيء ؟ أما أنا فلا شأن لى به .

الدرزى : والله لأكلمنه في هذا حين يجيء .

حسن الأخرم: ( فى سخرية ) حين يجىء .. وما يدريك أنه يجىء الليلة أو لا يجىء ؟

﴿ يدخل حمزة من الباب الأيمن بغتة ﴾ .

حمزة : هأنذا قد جئت يا أخرم لأذكرك أننا ما جئنا هنا لإحياء الإسلام بـل لهدمـه ، وأنت يـا درزى مــا أسر ما نسيت . ( يبدو على الدرزي والأخرم الارتباك والخج

حمزة : (يرمى بنفسه على المقعد وعليه آثار التعب) عليكما على كل حال ، فما دفعكما إلى ما الا اخلاصكما للدعوة .

حسن الأخرم: إن سمعت شيئا مما قلنا فإنما جرأنا على ذلك على المحتالك وحلمك . وقد طال علينا انتظارك فأنه بوادر الحدة والشكوى .

حمزة : إنى أعتذر إليكم عن تأخرى الليلة ، فما أ-إلا التماس هذه الرسالة ( يخرج من جيبه أست صغيرة من الصفيح ) .

التميمي : أهذه رسالة من المجمع ؟

حمزة : نعم ذهبت لأخذها من الريدانية وانتظرت عند أصحابنا هناك طويلا حتى تسلمتها . وقد قبض العسس ثلاث مرات في طريقي إلى هنا فما خمنهم إلا الأصفر الرنان .

( يناول الأسطوانة للتميمي ) فضها يا إسماعيل

التميمى : (يدنى طرفها من نار الموقد لإذابة سدادهـ الرصاص) .

حمزة : إنى لأكره هذه الرسائل وأود لو أن إخواننا ؛ يعنون إلينا المال في دفعات كبيرة حتى لا يعن

لكثرة المراسلات . فما آمن أن تقع واحدة منها في يد أحد 'لخصوم .

الدرزى : لكنها مكتوبة بالفارسية القديمة ولا يفهمها أحد هنا .

حمزة : لا يبعد أن يوجد من يفهمها في هذا البلد الكبير . يا ليتنا

نستطيع الاستغناء عن المال الذي يأتينا من هناك .

حسن الأخرم : لقـد قـلت يـا درزى إنك تحسن ضرب النقـــود ،

أما تزال تجيد هذه الصناعة أم قد نسيتها ؟

الدرزى : هبنى نسيتها فلن يعجزنى أمرها إذا ذكرنى بها حمزة وأتاح لى فرصة العمل .

حمزة : نعم والله يا درزي إننا اليوم بحاجة إلى صناعتك .

الدرزى : لن أقوم لكم بهذا إلا على شرط .

حمزة : ما هو ؟

الدرزى : أن نبدأ في عملنا فورا .

حمزة : لك على ذلك .

الدرزى : ولكم على أن أغنيكم عن النقود التي تأتيكم من

فارس .

التميمي : ( يخرج الرسالة من الأسطوانة ) خذها يا حمزة .

حمزة : ( يقرأ الرسالة ويتغير وجهه ) شد ما ألقى من هؤلاء

الناس. ( يعطيها للثلاثة فينظرون فيها بشغف

واهتام ) يستعجلوننا النتيجة ، ويريدون أن نهدم هذا

الدين الضخم في بضع سنوات كأنما نهدم بيتا من خشب . ما أجهلهم وأخف أحلامهم . إن من سبقونا في هذا السبيل لم يخفقوا في حركاتهم إلا لعجلتهم وقلة أناتهم وتبصرهم .

حسن الأخرم: إن أردت الحق يا حمزة فقد طالت أناتك كـثيرا، ولا نأمنأن يعلم بأمرنا أحد فيبطل تدبيرنا كله وتضيع علينا الفرصة.

الدرزى : نعم يا حمزة لا ينبغى لنا أن نسوف بعد اليوم وقد تهيأت لنا وسائل العمل كلها . فهذا داعى الدعاة قد تمكنا منه وأصبحنا من كبار نقبائه ، وهو يثق بنا ثقة عظيمة ، وكثير من أتباعنا قد تبوءوا مناصب هامة في الدعوة الفاطمية . فماذا ننتظر ؟ في وسعنا اليوم أن نبث دعوتنا الإلحادية .

حمزة : قذ قلت لك مرارا إن رأيك هذا لن يوصلنا إلى الغرض المقصود ، فقصارانا إن عملنا به أن نخلف داعى الدعاة في منصبه ، فإذا علم الخليفة بانحرافنا عن الدعوة الفاطمية عزلنا وأقصانا لأن داعى الدعاة إنما يعتمد في نفوذه على تأييد الخليفة له .

حسن الأخرم: ستهيمون طويلا في أودية الفكر، ثم ترجعون إلى العمل برأيي، فلن تجدوا أصوب منه. حمزة : ما هذا الرأى الذى تذكر ؟

حسن الأخرم: طالما أردت أن أشرحه لك ، ولكنك لم تشأ أن تصغى إلى .

حمزة : إنى الآن مصغ إليك فقل رأيك .

حسن الأخرم: أن ندعو لإمامة أحدنا بحسبانه المهدى المنتظر وننتحل له نسبا علويا ونندد بطغيان الحاكم بأمر الله ، ونتخذ من أعماله الجنونية سلاحا لمحاربة الدولة الفاطمية ، وسيساعدنا على النجاح أن الناس يقدحون في هذا النسب الفاطمي ولا سيما بعد ورود المحضر الذي أصدره الخليفة العباسي بالطعن في نسب الفاطميين والتشهير بعقائدهم .

حمزة : لقد عملت بطرف من رأيك هذا يا حسن .

حسن الأخرم: كيف ؟

حمزة : أما بلغك تردد عبد الله بن محمد القرشي بصحبة داعي

الدعاة على قصر ست الملك ؟

حسنُ الأخرم: بلي ، قد بلغني ذلك ، ولكن ماذا في هذا ؟

حمزة : قل له يا إسماعيل ماذا طلب منك القرشي أن تصنع له ؟

التميمي : طلب مني أن أنظم له أبياتا في التغزل بأخت الخليفة .

حمزة : أتدرون لماذا ؟ ليستميل قلبها إليه حتى إذا أحبته عرض

عليها الزواج وأطمعها أن تكون الخلافة في ولدها.

الدرزى : وماذا تصنعون في الحاكم ؟

حمزة : يقتل بتدبير ست الملك ويتولى القرشي مكانه ، وقد

انتحلنا له نسبا علويا إلى الإمام إسماعيل .

حسن الأخرم: إذا فقد عملت برأيي هذا ونفذته . لماذا لم تخبرنا يذلك ؟

حمزة : أوصيكم أن لا تتعجلوا . ستعلمون كل شيء في أوانه .

حسن الأخرم: الآن أشهد لك بالمهارة يا حمزة.

التميمي : ألم أقل لكما أن نعتمد على حكمة حمزة وأن نكل الأمر

إليه فإنه قد يتأنى ولكنه لا يتوانى ؟

الدرزى : وهل رضيت ست الملك بذلك ؟

حسن الأخرم: طوبى لعبد الله القرشي إن رضيت. سيفوز بالخلافة والملك.

التميمي : ما يمنعها أن ترضى بهذا وهي تكره أخاها الحاكم وتخاف

منه ولا تأمن بطشه ؟

حمزة : أما أسرع ما تصدقون ظواهر الأمور دون أن تنفذوا إلى بواطنها .

حسن الأخرم : ماذا تعنى ؟

حمزة : لا يعقل أن ترضى ست الملك بهذا ، فهى إن كرهت أخاها الحاكم فإنما كرهته حرصا على ملك أبيها وخوفا عليه من الضياع بسببه ، وهى لا تطمع كذلك في الولد

لأنها قد تبنت عليا ابن أخيها فهي تحبه وتقف حياتها على السهر عليه وترشحه للخلافة بعد أبيه .

حسن الأخرم: إذن فلماذا دفعت القرشي إلى ما دفعته إليه ؟ `

الدرزى : نعم . فيم دبرت هذه الخطة وأنت تعلم أنها غير مجدية شيئا ؟

التميمي : ما غرضك يا حمزة من ذلك ؟

حمزة : لم أقل لكم إنى اتكلت على هذا الرأى ، وإنما اتخذته ذريعة للاتصال بست الملك بحسبانها أكبر رأس فى البلد بعد الحاكم ، فقد ننتفع بها يوما من الأيام .

حسن الأخرم: فعلام اتكلت يا حمزة ؟ والله لقد حيرتنا.

الدرزى : أرأيت يا حسن أن رأيك لم يكن أحسن من رأيي ؟

حسن الأخرم: كلا . لم يزل هناك مجال للعمل برأيي . في وسعنا أن

نستغنى عن الالتجاء إلى ست الملك ونعلن الدعوة لمهدينا المنتظ .

حمزة : ألا تعلم يا حسن أن ذلك يضطرنا لمحاربة الدولة الفاطمية لنبنى على أنقاضها دولة جديدة ؟ وهذا شيء فوق طاقتنا .

الدرزى : صدقت . هذا شيء فوق طاقتنا .

التميمى : مستحيل أن ننجح في هذا .

حمزة : لا يوجد في الدنيا شيء مستحيل الوقوع ، ولكن قل إنه

. بعيد الاحتمال جدا وعلينا أن نتوخى السبيل المضمون .

حسن الأخرم: فما السبيل المضمون يا حمزة ؟ ألا تعلمنا بخطتك حتى نستطيع العمل بمقتضاها ؟

الدرزى : إلى متى تكتمها عنا ؟ لقد سئمنا هذا البقاء الطويل بدون عمل .

حمزة : لقد كتمت خطتى عنكم ثلاث سنين لأنى لم أفرغ من تكوينها بعد ، و لم يكن من الخير أن تعرفوها . أما الآن وقد بدأت في تنفيذها وحان الوقت لتعملوا معى على تحقيقها فشمروا عن ساعد الجد .

التميمي : أقد بدأت يا حمزة في تنفيذها ؟

حمزة : نعم .

الدرزي : لكن ما هي الخطة ؟ نريد أن نعرفها أو لا .

جمزة : سآشر حها لكم الآن على أن تكتموها عن الناس جميعا حتى عن أتباعنا سلامة بن عبد الوهاب وعبد الله اللواتى وعلى السموقى ومبارك بن على وأبى منصور الحبال وأبى منصور البردعى ... حتى عن عبد الله القرشى ، أسمعتم ؟

حسن الأخرم : لك علينا ذلك يا حمزة .

حمزة : (يقوم إلى موقد النار) تعالوا فاحلفوا على ذلك بهذه النار المقدسة . (يقترب الثلاثة من الموقد ويسطون

أكفهم على النار ) قولوا : أقسم بالنار المقدسة الخالدة أن أكتم هذه الخطة عن الناس جميعا ولو ضربت عنقى . (يقسم الثلاثة واحدا بعد واحد ) (يعود إلى مقعده ) هلموا إذن . (يعود الثلاثة إلى مقاعدهم ) كلكم يعلم أننى ظللت ثلاث سنين أتتبع أعمال الحاكم وحركاته وأتسقط أخباره جليلها وحقيرها وأدون كا ذلك حتى اجتمع لى مجلد ضخم . وكنتم تسألوننى وقصدى من ذلك فلا أقول لكم شيئا .

الدرزى : نعم ، كنا ننكر عليك الاشتغال بهذا الأمر التافه وتسويف العمل الذي جئنا من أجله .

حمزة : فهذا الذي تعدونه أمرا تافها هو أساس عملنا كله .

حسن الأخرم: كيف ذاك ؟

حمزة : (يتلفت حواليه ويقوم مسرعا نحو الباب فيفتحه ثم يغلقه ثانيا كمن يخشى أن يكون وراء الباب من يتسمع ويقوم التميمي إلى الباب الثاني فيفعل ما فعل حمزة ) . ماذا تقولون في الحاكم ؟

حسن الأخرم : ظالم سفاك للدماء .

التميمي : يزهق أرواح البشركم يشرب الماء ويستنشق الهواء .

الدرزى : مجنون متهوس لا ضابط لأعماله .

التميمي : يأمر اليوم بشيء ويأمر غدا بخلافه!

الدرزى : ويقتل الرجل ثم يأمر بتكرمته والاحتفاء بتكفينه ودفنه!

حسن الأخرم: ويهيم فى الصحراء وحده ليلا، فلو كان عنده مسكة من العقل لما فعل هذا ولخشى على حياته وقد قتل الألوف من الخلائق وما فى الناس إلا موتور منه.

حمزة : ظالم سفاك للدماء ، مجنون متهوس متعصب مصاب المالنخوليا .. هذا ما يقول الناس عن هذا الرجل . حتى جلساؤه وأقرب الناس إليه يجهلون حقيقته ويختلفون في فهمه .

حسن الأخرم : وهل فهمت أنت حقيقته ؟

حمزة : نعم . فليس الحاكم مجنونا ولا متهوسا ، بل هو من أعظم الرجال الذين مشوا على ظهر الأرض !

حسن الأخرم : ماذا تقول يا حمزة ؟

الدرزى : أتقول هذا عن هذا الرجل المأفون ؟

حمزة : أتستعظمون أن أصفه بهذا . فما رأيكم لو قلت لكم إنه

أعظم رجل ولدته امرأة ؟

( تبدو على الثلاثة مظاهر الدهشة والاستغراب ) .

التميمي : كيف ذلك يا حمزة ؟

حمزة : هذا رجل يريد التسامي عن ضعف البشر والتشبــه

بالإك ..

التميمى : يريد التشبه بالإله ؟

حمزة : نعم . يريد التجرد من البشرية والتخلق بصفات الألوهية .

حسن الأخرم: هب أن هذا صحيح، فهل يجعله هذا أعظم رجل ولدته امرأة كما تقول؟ أليس قد ادعى الألوهية رجال قبله كثيرون؟

الدرزى : نعم . هذا المقنع الخراساني مثلا قد ادعى الألوهيــة وعبده كثير من الناس . فأيهما أعظم عندك هو أم هذا الحاكم ؟

حمزة : لو كان الحاكم كالمقنع أو غيره من الرجال الذين ادعوا الألوهية لما عدا أن يكون دجالا مثلهم ولما قلت في وصفه ما قلت . إن الحاكم لم ينصب نفسه إللها في الناس كما فعل أولئك الدجالون ، وإنما قام ولا يزال يقوم برياضة نفسية عظيمة لم يقم بها أحد قبله لينسلخ من صفات البشر و يتحلي بصفات الألوهية .

حسن الأخرم : كيف قام برياضته يا حمزة ؟

حمزة : عمد إلى جميع مظاهر الضعف فى الإنسان من الخوف والكبر والعجز والكسل والحرص والبخل والشهوة والكبر والرحمة فاقتلعها من نفسه بعزيمة جبارة لا تعسرف التردد .

التميمي : لكن كيف عرفت ذلك يا حمزة ؟

حمزة : ألا ترون إلى زهده وتقشفه وانقطاعه عن الخمر والنساء حتى أغرق حظاياه فى النيل ، واكتفائه من الطعام بما يمسك الرمق ؟ ما هذا كله إلا رياضة عنيفة يقوم بها هذا الرجل الجبار للتسامى عن ضرورات البشر وضعفهم .

الدرزى : لقد بلغناكل هذا فحسبناه من مظاهر جنونه .

حمزة : ألا ترونه يسير على حماره بين الناس وفى الخلاء ليلا ونهارا بدون حرس يحمونه لا يخاف الفتك والاغتيال وقد أكثر القتل فى الناس فكلهم موتور منه ؟

حسن الأخرم: نعم ، هذه عجيبة منه .

حمزة : ألا ترون إلى شغفه بالنجوم وعلوم الغيب واستطلاعه لأحول الناس بنفسه وبواسطة جواسيسه وعيونسه المنبثين في كل مكان يرفعون إليه أسرار القصور وأخبار الأسواق والجوامع والطرق ؟

حسن الأخرم : إنما يفعل هذا ليرهب الناس ويتقى مكايد المتآمريـن عليه .

حمزة : كلا .. كيف يتقى مكايدهم وهو يمشى بينهم ليلا ونهارا بدون حرس ؟ إنما يروض بذلك نفسه على استكناه الخافي عنه حتى يصل يوما ما إلى علم الغيب .

التميمي : ما أعجب أمر هذا الرجل .

حمزة : ألا ترون إلى غرامه بالليل والظلام والخفاء مع ظهوره للناس في اختلاطه بطبقاتهم ؟

الدرزى: ما معنى هذا ؟

حمزة : أليس من صفات الألوهية الخفاء والظهور ؟

التميمي : يا له من رجل عظم . قل يا حمزة ماذا أيضا ؟

حمزة : ألا ترون إلى جوده الفياض الذي لم يسمع بمثله عن أحد من قبله ؟

حسن الأخرم: لكنه قد يبخل بالقليل يا حمزة، فقد حدثني سلامة بن عبد الوهاب أنه اعترضه ذات يوم في طريقه وهو يعطى الناس فسأله الإحسان فلم يعطه شيئا والمال بيده. ألم يحدثك سلامة بهذا ؟

حمزة : كيف لا وأنا الذي بعثته ليفعل ذلك ؟

حسن الأخرم : عجبا . أهو أنت الذي بعثته ؟

حمزة : ( ييتسم ) نعم .

الدرزى : ما أعجب أمرك يا حمزة .

حسن الأخرم : فما تقول في بخله هذا ؟

حمزة : ( يضحك ) كذلك الإله يا أخرم ، يعطى الكثير ويمنع أحيانا القليل من الرزق .

الدرزى : حسبك يا حمزة ! لقد جعلتنا نؤمن باللهك هذا الذي

اكتشفته .

: أتظنونني اطمأننت إلى هذه النتائج التي استنبطتها من مجموعة أعماله وأخباره ؟ ما يدريني لو فعلت أن لا يكون هذا الذي استنبطته وهما كله ؟ أفا بني خطتي على أساس من الوهم ؟

حسن الأخرم: ماذا ؟ أتشك يا حمزة في صحة ما ذكرت ؟

حمزة

حمزة

حمزة : لا ، ليس الآن . ولكننى شككت قبلا في ذلك فخرجت في ذات ليلة أتسلل في الظلام إلى جبل المقطم حتى بلغت الرابية التي تدعى صحراء الجب حيث بني الحاكم خلوته .

التميمي : يا للهول ! ماذا صنعت هناك ؟

نقبت نقبا فى الخلوة من خلفها فكنت أسبقه ليلا إلى هناك وأكمن فى النقب فاستطعت أن أرى هذا الرجل وأسمعه وهو يناجى ربه مناجاة مؤثرة ويقول كلاما لم يقله أحد من البشر . وما يقتصر على رصد النجوم هناك كما يعتقد الناس ، بل يقوم برياضته الروحية ويستعرض أعماله وخططه الغريبة وآراءه وتأملاته العجيبة ، فلم يبق فى نفسى بعد ذلك شك فى أنه يريد التشبه بالإله حتى يصل إلى درجة يكون فيها خليفته على الأرض يقيم العدل والقسطاس بين الناس .

( يستولى على الجميع الصمت )

التميمي : ما سمعت أعجب من هذا الحديث قط!

حسن الأخرم: لكن قل لنا يا حمزة ماذا استفدت من هذا الجهد الطويل

الذي بذلته حتى عرفت حقيقة الحاكم بأمر الله ؟

الدرزى : نعم : ماذا تنوى أن تعمل ؟

حمزة : سأقول لكم ما أنجزت عمله أولا ثم ما أنوى عمله .

حسن الأخرم: ماذا عملت بعد ذلك ؟

حمزة : ألفت كتاب الناطق .

الدرزى : ما كتاب الناطق هذا ؟

حمزة : كتاب شرحت فيه سر الحاكم وأهم أعماله وأوصافه

وعلامات ظهوره وسميته فيه قائم الزمان وذكرت فيه أنه سيصل يوما إلى درجة الألوهية ، وقد نسخته على ورق

قديم وجعلت له جلدا عتيقا .

التميمي : أين هو الآن ؟

حسن الأخرم: ألا ترينا إياه يا حمزة ؟

حمزة : قدمته للحاكم وزعمت له أن آبائي توارثوه من عهد قديم ، وأن أبي سلمه لى عند وفاته واستحلفني أن أسلمه لقائم الزمان حين يظهر ، وأني مكثت في بلادى

أترقب ظهوره حتى بلغنى بها قيام أبى ركوة الثائ

الأُموي فعلمت أنه دجال بني أمية المذكور في الكتاب

أنه من علامات ظهور الناطق .

حسن الأخرم: وهل جازت عليه هذه الحيلة ؟ وصدق هذا الكتاب ؟

حمزة : كيف لا والكتاب يشرح سريرته التي لم يخبر بها أحدا من الناس ويشجعه على المضى في السبيل الذي اختطه لنفسه ويمنيه بالوصول إلى الهدف الأكبر الذي يرمي

إليه ؟

الدرزى : متى قدمت إليه هذا الكتاب ؟

حمزة : منذ شهرين .

الدرزى : فما منعك أن تخبرنا قبل اليوم ما دمت قد أنجزت هذا

العمل ؟

حمزة : رأيت أن أتريث حتى أرى أثر هذا الكتاب فيه فلما الطمأننت إلى النتيجة أخبر تكم .

حسن الأخرم: كيف كان أثر الكتاب فيه ؟

حمزة : بليغا جدا فقد لزم الصمت أياما وليالى ، واحتجب عن الناس إلا عنى ، وثارت فى نفسه الخواطر والشكوك فكنت أقرأ له بعض نصوص الكتاب وأظهر له أتنى مؤمن أشد الإيمان بألوهيته ، فكان يقرنى على ذلك حينا وينكره على حينا ، حتى اطمأن بعد ذلك جأشه واقتنع بفكرة حلول الإله فى رأسه .

الدرزى : وماذا تنوى عمله بعد هذا كله ؟

حمزة : ألم تعرفوا بعد ماذا أنوى عمله ؟

حسن الأخرم: لا يا حمزة و لم نعرف أيضا ما صلة هذا بالعمل الذي جئنا من أجله .

حمزة : سأقنع الحاكم بإعلان ربوبيته فى الناس ودعوتهم إلى عبادته وسنكون نحن الدعاة إلى ذلك وسننفذ من هذا السبيل خطتنا الكبرى للقضاء على هذا الدين في مصر ثم في سائر بلاد الإسلام .

الدرزى : مرحى يا حمزة ! قل لنا هكذا فقد أحييت فينا الآن ميت آمالنا .

حسن الأخرم: إيه يا حمزة! فقد أنعشت قلوبنا الآن.

التميمى : لن تعودا توجهان إلى قارص اللوم والعتاب . أرضيتما

الان عن حمزة ؟

حسن الأخرم : كل الرضا .

الدرزى : لنبدأ في العمل يا حمزة .

حسن الأخرم: نعم قل لنا ماذا نصنع ؟

حمزة : علينا أو لا أن نتصل بجميع الطوائف المختلفة في هذا البلد من سنيين وعلويين ونصارى ويهود ومغاربة وأتراك

من سنيين وعلويين ونصارى ويهود ومعاربه والراك وعبيد ، وأن ينبث أتباعنا فيختص كل واحد منهم بطائفة ، فقد نحتاج يوما إلى أن نحرك هؤلاء ونحرض

بعضهم على بعض.

حسن الأخرم: وماذا يكون موقفنا من داعي الدعاة الدي أصبحنا من

كبار نقبائه ؟

حمزة : لا بأس أن يعلم داعى الدعاة بمساعيكم فى الاتصال بمختلف الطوائف والطبقات على أن تفهموه أن ذلك فى سبيل الدعوة الفاطمية فيمدكم بالمال ظنا منه أنكم تعملون من أجله . لكن حذار أن يعلم داعى الدعاة أى صلة بينى وبينكم .

الدرزى : أما تنوى أن تشترك معنا في هذا العمل يا حمزة ؟

حمزة : لدى عمل آخر أقوم به . سأتردد على الحاكم حتى أقنعه بإعلان ألوهيته وعندئذ أقدمكم إليه بحسبانكم مؤمنين بأنه إلىهكم المعبود .

التميمى : ألا تخاف على نفسك منه يا حمزة ؟ إنه سريع السيف إلى من يخالطه ، فقلما اتصل به أحد مهما كان مقربا عنده إلا قتله .

حسن الأخرم : نعم يجب أن تكون منه على حذر يا حمزة وإلا بطل تدبيرنا .

حمزة : اطمئنوا ، لا خوف على منه .

الدرزى : أتتكل على مالك عنده من المنزلة والقرب ؟

حمزة : كلا فقد بطش الحاكم بكثير من المقربين إليه ، ولكنى اهتديت إلى طريقة أتقى بها هذا المحذور منه .

التميمى : كيف تتقى ذلك ؟

حمزة : ( يخرج من وسطه خنجرا ماضيا ) بهذا .

الدرزى : أتريد أن تقتله به ؟

حمزة : ( ييتسم ) كلا . أقتل نفسي ولا أقتله . سيكون هذا

الرجل مطيتنا الكبري في إنجاح مساعينا فكيف أقتله ؟

حسن الأخرم: إذن فماذا تصنع بهذا الخنجر؟

حمزة : طالما سفك الحاكم الدماء حتى أصبح السفك شهوة

فيه ، ولا شيء يقمع هذه الشهوة مثل عرضها عليه .

التميمي : ماذا تعني ؟

حمزة : أحمل هذا الخنجر معى دائما وأعرضه على الحاكم كلما

مثلت أمامه وأقول له . ﴿ أَنَا عَبِدُكُ وَرُوحَى بَيْمُكُ

وهذا الخنجريا مولاي لتقتلني به إذا شئت ) ، فيقلبه

في يده ثم يرده إليّ وقد اكتفت نفسه وارتوت شهوته .

حسن الأخرم: هذا شيء عجيب حقا.

التميمي : ألا تخشى يا حمزة أن يقتلك به يوما ؟

حمزة : إذا آنست ذلك منه كان لى معه شأن آخر .

( تسمع طبول فی الخارج کأنها لموکب يمشی )

( ينهض حمزة من مقعده فينهض الثلاثة معه )

التميمي : هذا موكب الحاكم في طريقه إلى صحراء المقطم ، وهذه

طبول أبي عروس تشيعه نسمعها كل ليلة .

الدرزى : إن لهذه الطبول لرهبة في القلب .

حسن الأخرم : نعم . ألا ترانا نهضنا من مقاعدنا دون أن نشعر ؟

الدرزى : حتى أنت يا حمزة أصابك الخوف .

حسن الأخرم: ما لك واجما هكذا يا حمزة ؟

حمزة : لقد سنح ببالي خاطر أخشى أن يتحقق .

التميمي : ماذا خطر ببالك ؟

حمزة : أن يأتينا الحاكم الساعة .

التميمي : أسألك عن مقرك فأخبرته ؟

حمزة : كلا ، ما سألني ولا أخبرته .

التميمي : فأنى له أن يعرف البيت ؟

حمزة : لا يعجزه ذلك فعنده جواسيسه .

حسن الأخرم: لكن ماذا يحمله على أن يزورك وأنت تتردد عليه كل يوم ؟

حمزة : لعله شك فى شيء من أمرى فأراد أن يطلع على حالى ف بيتى ( أصوات الطبول تبتعد ) .

التميمى : ليفرخ روعك يا حمزة ، فهذه أصوات الطبول تبتعد . لا بد أن أبا عروس قد شيعه إلى باب المدينة ورجع هو ورجاله من الدرب الآخر ، وأن الحاكم سائر في طريقه إلى خلوته الآن .

حمزة : أخشى بعد أن يكون الحاكم قد صرف أبا عــروس ورجاله عند الباب فيعود هو وحده ويتسلل إلى هنا . لا بد من الاحتياط . أبعدوا هذه النار وادخلوا أنتم إلى البيت الثاني .

الدرزى : لماذا لا نبقى معك يا حمزة حتى نراه إن جاء .

حمزة : كلا ليس من الخير أن يراكم معى فى مثل هذه الساعة من الليل .

الدرزى : إذن فسنبقى فى الغرفة المجاورة لنتطلع إليه من خصاص النباب .

حسن الأخرم: نعم والله إنا لنشتهي أن نرى ماذا يفعل عندك.

حمزة : حذار أن تصنعوا هذا فالحاكم قوى الحس جدا . ولا آمن أن يشعر بوجود أشخاص عندى . هيا انطلقوا إلى البيت الثاني ، فكأني به قد أقبل الساعة .

التميمى : ( يحمل موقد النار ) هيا بنا ( يخرج من الباب التميمي ) .

حسن الأخرم: ( يتسمع ) هذه خطوات دابة مقبلة في الزقاق .

حمزة : خذ هذه الرسالة يا حسن ( يناوله أسطوانة الرسالة ) وخذ هذه الكتب يا درزى وانطلقا سريعا . حذار أن تتطلعوا من الباب . ( يأخذ الدرزى بضعة كتب من أحد الرفوف ويخرج فى أثر الأخرم) (يأخذ حمزة جبة بيضاء معلقة فيرتديها فوق جبته السوداء ويتناول سجادة فيفرشها على الأرض ويجلس عليها جسلسة

الصلاة ) ... ( يسمع قرع على الباب التحتانى فيبقى مخزة جالسا هنيهة ثم يقوم فيفتح الشباك ويطل ) . من ذا يقرع الباب في هذه الساعة من الليل ؟

صوت الحاكم : ( من الزقاق ) حمزة !

حمزة : مولاى ( ينطلق ويخرج ليفتح له الباب ثم يعود ومعه الحاكم بأمر الله مرتديا ملابس ليله ) . هذا شرف عظيم يا مولاى لعبدك .

الحاكم : (ينظر نظرات خاطفة فى أنحاء الغرفة ويجلس على المقعد) . فى غرفتك هذه دفء شديد يا حمزة . هل كانت هنا نار ؟

جمزة : نعم يا مولاى كنت أوقدت نارا فى أول الليل للتدفئة . أيريد مولاى أن أحضر له الموقد ؟

الحاكم : يحسن بذلك صنعا . ( يخرج همزة من الباب الأيسر )
( ويقوم الحاكم إلى الرفوف فيتفقدها كمن يبحث فيها عن شيء ثم يعود إلى مقعده ) . ( يتوجه ببصره إلى السماء ) اللهم إنى أحبك وأعبدك شاقنى كالك فشاقنى أن أكونك ، لا إنكارالك ، ولكن فناء فيك !
( يعود همزة حاملا الموقد فيضعه على الأرض وبيده مروحة يشب بها الموقد ) . من ذا كان عندك هنا يا حمزة ؟

حمزة : لا أحديا مولاى .

الحاكم : هل كنت نائما في ثيابك هذه ؟

حمزة : لا يا مولاى ، بل كنت قائما أصلى .

الحاكم : أقطعت عليك صلاتك ؟

حزة : ( يضع المروحة وينهض عن الموقد ويقف أمام الحاكم )

لا يا مولاى ، بل تجلى لى الرب فى صلاتى إذ اختار فى رسولا له . ( يتوجه إليه بالدعاء ) لك الحمد والثناء يا رب يا عظيم يا قوى يا متين ، يا عالم الغيب والشهادة يا أحديا محيى يا مميت يا باطنا فى الأكوان ، يا ظاهرا فى قائم الزمان ، يا جواد يا كريم . أنعمت بالرسالة على عبدك حمزة بن على هادى المستجيبين ومرشد الحائرين ... اللهم أمدنى بروح من عندك أدع الناس إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يروا نورك فى وجه قائم الزمان آمين !

الحاكم : (كمن يستيقظ من غشية ) ويلك يا حمزة ، ماذا فعلت ؟

حمزة : أعوذ بك من سخطك يا قائم الزمان .. ( يخوج الخنجر من وسطه ) أنا عبدك وروحى فى يدك ، وهذا الخنجر يا مو لاى فاقتلني إذا تشاء .

الحاكم : ( يأخذ الحنجر ويقلبه في يده ثم يعيده لحمزة ) خذ

هذا فأعده إلى محله.

حمزة : ( يعيد الخنجر إلى وسطه ) ألا تنعم على عبدك حمزة بالرسالة ؟ إنه عليها لقوى أمين .

الحاكم : ( بعد صمت قصير ) قد أنعمت عليك .

حمزة : ألا تسميني يا مولاي هادي المستجيبين ؟

الحاكم : قد سميتك .

حمزة : مولاى لا أحصى ثناء عليك ، فىلك الحمد حتى ترضى . أما وجلالك لأقومن بشكرك ولأدعون الناس إليك حتى يؤمنوا بك .

الحاكم : ( مغضبا ) حمزة ! فيم استعجلت ويلك ؟ ألم أقل لك أن تنتظر حتى أستكمل رياضتى ؟ أتريد أن تصدنى بهذا عن الوصول إلى أمنيتى ؟

حمزة : معاذ وجهك يا قائم الزمان ! إن إيمان الناس بك يا مولاى
لا يقطع رياضتك ، بل يؤيدها ويساعد على سرعة
استكمالها . ألا ترى إلى الرجل الصحيح يوهم نفسه
المرض أو يوهمه غيره ذلك فما يزال به ذلك الوهم حتى
يصير يقينا ، وكذلك العكس ؟

الحاكم : إنى ويلك لا أريدها وهما ولكن أريدها حقا .

حمزة : أستغفرك يا مولاى . إنما ضربت هذا المثل لأقول إن صح هذا في الوهم الذي لا أساس له فأولى أن يكون

صحيحا فيما هو ظاهر الدّلالة كسمو مولانا عن درجة البشرية وتحققه بصفات الألوهية ، فسيكون إيمان الناس به مؤكدا هذا المعنى في نفس المولى فيتحقق في الخارج كما تحقق في الباطن .

الحاكم : أما إنك لقوى الحجة يا حمزة .

حمزة : لا غرو فقد جعلتنى رسولك يا مولاى ؛ وكذلك الرسل .

الحاكم : ( يحد إليه بصره ) أمؤمن أنت بي حقا ؟

حمزة : حقا يا مولاى ؛ وحق قائم الزمان لو كفر قائم الزمان بنفسه لأبقين على الإيمان به وأموتن عليه !

الحاكم : (ينهض) هذا نفس الفجر يا حمزة قد شممته ، دعنى أراك غدا في القصر .

حمزة : طاعة لك يا مولاى . ( يخرج الحاكم مهرولا ويخرج حزة ليشيعه ) ( يسمع غلق الباب الخارجى ثم يعود حزة وعلى وجهه آثار الفرح ويدخل الباب الأيسر مسرعا ثم يعود ومعه رفقاؤه الثلاثة ) .

التميمي : قل لنا يا حمزة ماذا جرى ؟

الدرزى : اقصص علينا حديثك .

حسن الأخرم : خير يا حمزة .

حمزة : أبشروا فقد ظفرت به . وغدا نبدأ في عملنا .

الثلاثة : ( يعانقون حمزة ويقبلون رأسه ) عشت يــا حمزة ! بورك فيك يا حمزة !

حمزة : قد جعلنى الحاكم رسوله وسمانى هادى المستجيبين ، فادعونى دائما بهذا اللقب .

الدرزى : ونحن ما ألقابنا يا هادى المستجيبين ؟

حمزة : أنت يا درزى سند الهادى ، وأنت يـا أخـرم عــون . الهادى .

التميمي : وأنا ؟

حمزة : أنت سفير القدرة . ( يرفع قبضة يده ) قسما بالنار الخالدة المقدسة لنهدمن هذا الدين ولنقبرنه كا قبر ملك آل ساسان !! ( تسمع أصوات المؤذنين من الجوامع القريبة ) الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ويسود الجميع وجوم وينظر بعضهم إلى بعض ذاهلين ) .

أصوات المؤذنين : أشهد أن لا إله إلا الله ! أشهد أن لا إله إلا الله ! أشهد أن محمدا رسول الله ! أشهد أن محمدا رسول الله !

( ينزل الستار )

## المنظر الرابع

فى قاعة الذهب ( نفس المنظر الثانى ) الـوقت ضحى .

( يرفع الستار عن المنظر والقاعة خالية إلا من رجلين بملابس الشرطة واقفين عند باب القاعــة ) ( يدخل همزة بن على فينحني الشرطيان له ) .

حمزة : ( للشرطيان بصوت منخفض ) ألم يجئ سند الهادى

الشرطيان : لا يا هادي المستجيبين لم يجئ أحد .

حمزة : ابقيا مكانكما وارقبا الباب . فإن أقبل أحد مسن جماعتنا ، فانكتا برمحكما على الأرض مرتين ، أو من غيرهم فانكتا مرة واحدة . أفهمتا ؟

الشرطيان : نعم يا هادينا . ( يتقدم حمزة إلى صدر القاعة ويجلس على أحد المقاعد وبيديه رقاع ينظر فيها ) . ( ينكت الشرطيان مرتين فيجمع حمزة أوراقه ويخفيها في جيبه ) . ( يدخل الدرزي ) .

الدرزى: السلام عليك يا هادى المستجيبين.

حمزة : ( يصافحه ) وعليك السلام يا سند الهادى اجلس ... ما وراءك ؟ هل وجدت سلامة بن عبد الوهاب ؟

الدرزى : ( ينظر إلى جهة الباب كالمرتاب ) هنا يا هادى ؟

حمزة : قل .. لا تخف . هذان من جماعتنا المؤمنين يحرساننا . أوجدت سلامة ؟

الدرزى : نعم وجدته مختفيا في بيته .

حمزة : أقد نفذ أمرى ؟ ماذا قال لك ؟

الدرزى : قال لى إنه اعترض الأمير عبد الرحيم بن إلياس ولى العهد وهو خارج اليوم لصلاة الفجر فشهر عليه خنجره فصاح الأمير برجاله فولى هو فرارا .

حمزة : ويل له . ألم يقل للأمير شيئا ؟

الدرزى : بلى . قال له إنه لن يلى العهد وست الملك في قيد الحياة .

حمزة : لقد أحسن صنعا .

الدرزى : لكنه هرب و لم يصب منه شيئا .

حمزة : كذا أمرته أن يصنع.

الدرزى : لماذا يا حمزة ؟ أما تريد قتل عبد الرحيم ؟

حمزة : لا ، ما أردت قتله فقد ينفعنا يوما ما ، وإنما أريـــد التخلص من وجوده هنا لأن الحاكم يحبه ويثق به ، ولن يصفو لى الجوحتى ينأى عنه عبد الرحيم .

الدرزى : وكيف يتم لك هذا ؟

حمزة : لقد عرض عليه الحاكم أن يوليه الشام خوفا عليه من ست الملك ، فلم يرض عبد الرحيم وقال له إنه لا يريد فراقه ، أما الآن وقد عاين الخطر على حياته فلا بد أن يرضى بولاية الشام . أفهمت الآن ؟

الدرزى : نعم فهمت (يسمع أذان الظهر).

حمزة : (تبدو عليه مظاهر الاهتام) هذا أذان صلاة الجمعة . ليت شعرى ماذا يكون أمر دعاتنا الذين بعثناهم إلى مصر ليعلنوا الدعوة في جامع عمرو ؟ لا بد أن خطيبهم قد اعتلى المنبر الساعة .

الدرزى : نعم هذا وقت الخطبة .

حمزة : ليت شعرى بم يستقبلهم أهل مصر المتعصبون حين يسمعون خطيبنا يعلن ألوهية الحاكم من على منبر جامعهم العتيق ؟ لعمرى إن هذا اليوم له ما بعده ، فلئن نجحنا اليوم في غزو هذا الوكر المنيع لا يبقى أمامنا شيء نخافه ، فكل شيء بعده هين .

الدرزى : هل بعثت معهم حسن الأخرم ؟

حمزة : لقد أردت أن أبعثه على رأسهم ليشرف على حركتهم من بعيد ، ولكنه اعتذر لى وآثر أن يشهد الصلاة في الجامع الأنور ليظل دائما في ركاب الحاكم .

الدرزى : وكيف قبلت اعتذاره ؟

حمزة : أتريد منى أن أرغمه على الذهاب وقد جبن وخارت نفسه ؟ إن هذا أمر لا يصلح أن يتولاه رجل جبان . وقد ظن أنى قبلت عذره ، ولكنى لن أغتفر له هذه السيئة قط .

الدرزى : فمن بعثت إذا معهم ؟ أبعثت صهرك التميمي ؟

حمزة : نعم بعثت سفير القدرة .

الدرزى : أنعم به وأكرم .

حمزة : ولكنى أخشى تهوره . لقد أوصيته أن يكون بمعزل عن الدعاة يرقبهم من بعيد حتى إذا انتهوا من عملهم أسرع بالجيء إلى ليخبرنى ماذاتم من أمرهم . غير أنى لا آمن أن يخالفنى فيجلس بين الدعاة فيصيبه ما قد يصيبهم من مكروه .

الدرزى : أما وقد صرحت له بهذا فما أحسبه يخالف أمرك . ( تسمع الطبول في الخارج من بعيد ) .

حمزة : هذا موكب الحاكم قد جاء . ليت شعرى متى يجيء سفير القدرة ؟ ( تدنو أصوات الطبول شيئا فشيئا ) .
( ينكت الشرطيان الأرض مرتين ) .

حمزة : (ينهض من مقعده) أهذا سفير القدرة قد جاء ؟

الدرزى : لعله هو . ( يدخل رجل من أتباع حمزة ) .

الرجل : السلام على هادي المستجيبين . وعلى سند الهادي .

حمزة : وعليك السلام . ما وراءك يا هذا ؟

ُ الرجل : قتل حسن الأخرم .

الدرزى : قتل ؟

الرجل : نعم اغتاله رجل من أهل السنة .

حمزة : أي*ن* ؟

الرجل: في موكب مولانا الحاكم عقب خروجه من الجامع.

حمزة : وماذا فعل القاتل ؟ أقتلوه ؟

الرجل : أمر مولانا الحاكم ألا يقتل ، وأن يساق إلى المجلس .

حمزة : أين باقى فرقتك ؟

الرجل: سائرون خلف الموكب.

حمزة : انطلق إليهم الآن وانفصل بهم عن الموكب ، وسيروا أنتم الخمسة نحو الفسطاط لتأتوني بأخبار جماعتنا الدعاة في

جامع عمرو . وابحثوا عن محمد بن إسماعيل التميمي سفير

القدرة . انطلق !

الرجل: سمعايا هادي المستجيبين.

حمزة : لا تسيروا مجتمعين ، بل سيروا من دروب مختلفة .

أفهمت ؟

الرجل: نعم ( ينطلق ويخوج ) .

الدرزى : مسكين حسن الأخرم !. خشى أن يلقى المنية في مصر

فلقيته في القاهرة !

حمزة : أنا هادى المستجيبين ، لا يعصيني أحد فيلقى خيرا قط .

الدرزى : إنها لجرأة عظيمة من القاتل أن يرتكب جريمته في وضح النهار وفي الموكب الحاكمي .

حمزة : سنرى بعد حوادث أعظم من هذه يا درزى ، فعلينا أن نوطن أنفسنا لاحتمالها ولا نجزع ، ولنا الغلبة على كل حال بمشيئة أهر من .

الدرزى : ألا تخشى يا حمزة أن تمتد يد الاغتيال إلى سائر كبار رجالنا وإلى وإليك ؟

حمزة : هل بدأ الخوف يتسرب إليك ؟ `

الدرزى : إنما أخاف على دعوتنا أن تنهار بموت زعمائها . فها قد قتل أحدهم .

حمزة : لا أسف على الأخرم بعد ما جبن وتقاعس ، بل فى مصرعه على هذا الوجه فائدة لنا فسيضاعف غضب الحاكم على السنيين فلن يبقى بعدهم أحد نخاف على دعوتنا منه .

الدرزى : بل نسيت داعى الدعاة يا حمزة ، فإنه يحارب دعوتنا في السر محاربة قوية فله جماعة منظمة كجماعتنا .

حمزة : كان يكون أشد خطرا علينا من الفرق السنية لولا أنى أملك زمامه فأستطيع أن أقفه متى أشاء .

الدرزى : تملك زمام حتكين ؟ كيف يا حمزة ؟

حمزة : أنسيت أنه هو الذي قدم صاحبنا القرشي إلى الأميرة ست الملك ؟ ففي وسعى أن أشي به عند الحاكم وأتهمه بالقيادة لأخته وأطلعه على الأبيات الغزلية التي قيلت في الأميرة .

الدرزى : الأبيات التي نظمها التميمي للقرشي ؟

حمزة : نعم .

أصوات

الدرزى : هلا وقفت داعى الدعاة الآن عن محاربتنا ؟

حمزة : لم يأت أوان ذلك يا درزى بعد . فقد يؤدى هذا إلى قتل القرشى وما نزال بحاجة إليه ، كما أننا لم نيأس بعد من استدراج الأميرة إلى جانبنا ( تتعالى أصوات الطبول ) ( يشرف من أحد الشبابيك ) ها هو ذا الموكب قد وصل هيا بنا نخرج نستقبل مولانا .

الدرزى : هيا بنا ( يخرجان ) .

: (تسمع من الخارج) يا أحد . يا محيى . يا مميت . يا قائم الزمان ! يا أحد . يا محيى . يا مميت . يا قائم الزمان ! (يدخيل الحاكم وخلفه حمزة والسدرزى وخلفهما قاضى القضاة وقائد القواد وسائر وجوه الدولة فيعتلى الحاكم أريكته ويجلس حمزة فى موضع كاتب الدست ويجلس الدرزى قريبا منه ، ويجلس سائر وجوه الدولة فى مقاعدهم) (يدخل فريق من

المؤمنين بملابس ذات شارات خاصة وهم ير ددون ): يا أحد .. يا محيى .. يا مميت .. يا قائم الزمان ! ( حتى يقفوا صفا مستطيلا أمام الأريكة فير كعون ويسجدون ثم يستوون وقوفا فيترنمون قائلين ) .

أنت الضياء والنور لاح فدكدك الطور وخر موسى صعقا لك الدوام والبقا وخر موسى صعقا في وجه قائم الزمان ولحت في هذا الأوان أجمع يا رب الناس خيرا أردت بالناس أجمع يا رب الناس ليشهدوا أنوارك ويعرفوا أسرارك لا عذر بعد عيانك للناس عن إيمانك من أنكر المحجة قامت عليه الحجة تقسدست أسماؤك وعظمت آلاؤك في الأرض والسماء أنت السميع الرائي

حمزة : ( ينهض من مقعده فينهض جميع من فى المجلس ) يا أحد يا محيى يا مميت يا قائم الزمان !

الجميع : (فى صوت واحد) يا أحد يا محيى يا بميت يا قائم الجميع ويتقهقر فريق الزمان! (يجلس حمزة ويجلس الجميع ويتقهقر فريق المؤمنين ثم يجلسون فى آخر القاعة ) .

الحاكم : أحضروا العبد الشقى الذي قتل عون الهادي .

حمزة : ( يستقبل الحاكم ) في سبيلك يا مولانا استشهد عبدك

الحسن بن حيدرة عون عبدك ورسولك هادى المستجيبين فتغمده برحمتك ورضوانك ، وأسكنه فسيح جنانك مع الشهداء والمقربين آمنين ! (يدخل شرطيان يسوقان قاتل الأخرم وهو مكبل بالحديد حتى عمثل أمام الحاكم).

الحاكم : فم يا شقى قتلت الحسن بن حيدرة عون الهادى ؟

القاتل : قتلته لأنه ملحد كافر حلال الدم .

الحاكم : من أمرك بقتله ؟

القاتل : لم يأمرني أحد من الناس .

الحاكم : لا بدأن تقول لنا من أمرك .

القاتل : ألست تدعى أنك إله يعلم الغيب ؟ فكيف تجهل من

أمرنى بقتله ؟

حمزة : ويل لك ما أجهلك بدينك . أليس الله يسأل الناس عن أعمالهم يوم القيامة وهو علام الغيوب ؟ إنما يسألك مولانا قائم الزمان إعذارا لك وتقريرا للحجة .

الحاكم : لئن أخبرتنا بالذى أمرك بقتله لنعفون عنك .

حمزة : إن المولى عرض عليك رحمته فلا تمل عنها إلى عذابه .

القاتل : أتطلقني إن أخبرتك ؟

الحاكم : نعم .

القاتل : أصادق أنت فيما تقول ؟

الحاكم ' : نعم .

: ويلك ! من يصدق إن لم يصدق المولى ؟ حمزة

: اشهدوا أيها الناس ، سأخبره بالذي أمرني بقتل القاتل

الأخرم .

الحاكم : قل ويلك .

: الله عز وجل هو الذي أمرني ! القاتل

: كذبت يا كافر ! هذا المولى أمامك لم يأمرك بقتل وليه . حمزة

: بل أمرنى الله عز وجل بقتله وقتلك وقتل هذا الدجال القاتل

الذي تعبده من دون الله !

: ( مغضبا ) خذوا هذا اللعين فمزقوه . حمزة

> الحاكم : لا بل دعوه! رويدك يا حمزة.

> > : مولاي . حمزة

: أتقول إن الله أمرك بقتلي ؟ الحاكم

القاتل

الحاكم : ففيم لم تفعل ما أمرك الله به ؟

: والله لو تمكنت منك لقتلتك . القاتل

> : اخسأ يا لعين ! الدرزى

: ( للدرزى ) دعه يا درزى . ( للقاتل ) أما تعلم أن هذا الحاكم

قسم عظم أقسمت به ؟

: بلى ، أعلم ذلك . القاتل

: سنرى كيف تبر قسمك . (للشرطيين ) أطلقا عن الحاكم يديه القيد ( يطلقان القيد عنه ) .

الحاكم : أعطياه خنجرا ( يعطيانه الخنجر بعد تردد يسير ) .

الدرزى : مولانا!

الحاكم : ( للدرزى ) رويدك . ( للقاتل ) هلم يا هذا فاقتلنى

وأبر قسمك .

القاتل : أجل سأبر قسمى ( يتقدم خطوة نحو الأريكة ولكنه يقف جامدا في مكانه ويرتعش الخنجر في يده وينظر ذاهلا إلى الحاكم يسود المجلس صمت رهيب ) .

الحاكم : (ينزل عن الأريكة ويقترب منه رويدا رويدا ) اقتلنى يا هذا . افعل ما أمرك الله به . أبر قسمك العظيم !

القاتل : ( يرتد يسيرا إلى الوراء وعيناه لا تتحولان عن عينى الحاكم ) .

الحاكم : ( يقترب منه وعيناه تبقدمان كأنهما جمرتان ) هيا أبر قسمك !

القاتل : ( يسقط الخنجر من يده ويقع مغشيا عليه ) .

الحاكم : (يعود إلى الأريكة فيجلس) خذوه ! (يحمله الشرطيان ويخرجان به ) .

حمزة : سبحانك يا مولانا ، ما أعظم آياتك ، وأسطع بيناتك يا أحد يا محيى يا مميت يا قائم الزمان !

الجميع : يا أحد . يا محيى . يا مميت . يا قائم الزمان !

# ( يدخل التميمي وفي وجهه جروح فيتقدم ويسجد أمام الأريكة )

: يا أحد . يا محيى . يا مميت . يا قائم الزمان !

الحاكم : مرحبا بسفير القدرة ، ماذا أصابك يا تميمى ؟

: مسنى الضرف سبيلك والقر

ح وأنت المولى وأنت الــــنصير فانتقـم لى مـن أهـل مصر فإنــا

بك منهم يا ربنا نستجير مزقوا رسلك الدعياة فسالت

تتنــــزی دماؤهـــــم وتمور مزقوهـم فــلا تــری غیر أشلا

ء ترامسوا بها وهسام تسطير صب سوطا من العذاب عليهم

يفسن فيسه كبيرهسم والصغير كسذبت قبلهسم ثمود وعساد

فطواهـــا عــــذابك المقـــدور فاطوهـم مثـل هــؤلاء فمــا فيهم

جميعــــا إلا غــــوى كفـــــور

الحاكم : ويل لهم !

حمزة

التميمي

التميمي

: لقد غر هؤلاء يا مولانا حلمك ، فابطش بهم بطشتك

الكبرى حتى لا يضلوا عبادك ! ( ينظر إلى المجلس ) أين قواد مولانا ؟ ( ينهض قائد القواد وقواد الجنود الثلاثة الأتراك والمغاربة والعبيد ) .

حمزة : ماذا تنتظرون أنتم ؟

قائد القواد: ننتظر أمر مولانا وسيدنا.

حمزة : فقد أمركم مولانا بعقاب أهل مصر ، فابعثوا رجالكم وقولوا لهم إن مصر مباحة لهم .

قائد القواد: أنمضي يا مولانا ؟ (يشير الحاكم برأسه أن نعم ) .

حمزة : نعم ، ما أمرتكم إلا بأمر مولانا . ( يخرج قائد القواد

والقواد الثلاثة ) ( هاتفا ) يا أحد .. يـا محيــى ..

يا مميت .. يا قائم الزمان .

الجميع : ( يرددون ) يا أحد .. يا محيى .. يا مميت .. يا قائم الزمان !

(ينزل الستار)

## المنظر الخامس

نفس المنظر الأول في القصر الخلافي .

يظهر الحاكم بأمر الله جالسا على مقعده . وأمامه حمزة بن على والدرزى جالسين على مقعد طويل ـــ يبدو الحاكم كأنه مستغرق فى تفكير عميق .

حمزة : إن عبيد مولانا سينتصرون بإذنه تعالى على الـعصاة المخذولين من جنوده الأتراك والمغاربة .

الدرزى : لعنة المولى عليهم! يعصون مولاهم ليدافعوا عن أهل مصر الذين قتلوا دعاته الأبرار وحادوا عن سبيله .

حمزة : لقد غر الشيطان هؤلاء الأتراك والمغاربة ، فظنوا أنهم قادرون أن يدفعوا العذاب الذى حاق بهذه القرية الظالم أهلها ، كأنما لم يسمعوا قوله تعالى : ﴿ سأل سائل بعذب واقع \* للكافرين ليس له دافع ﴾ .

( يقرع باب الحريم وتدخل الجارية نرجس )

نرجس : ( **تركع** ) مولاى .

الحاكم : ( ينتبه من استغراقه ) ما وراءك يا نرجس ؟

نرجس : مولاتی والدتك ترید أن تراك .

حمزة : تنزه مولانا عن الوالدة يا جارية .

الحاكم : ألم أنهك عن هذا يا نرجس؟

نرجس : (خائفة ) 'غفر لي يا مولاي فقد نسيت .

الحاكم : احذرى أن تعودى لمثلها .

نرجس : سمعا یا مولای . سأقول دائما مولاتی أم منصور .

الحاكم : نعم هكذا فادعيها دائما . اذهبي فقولي لها إنني آت الساعة .

نرجس : ( **ترکع** ) سمعا یا مولای ( تخرج ) .

حمزة : أيأمرنا مولانا بالخروج لتدخل السيدة أم منصور ؟

الحاكم : (ينهض) بل ابقيا مكانكما ، سأدخسل إليها

( يخرج ) .

الدرزى : (يتلفت يمينا وشمالا كالخائف) أحشى يا حمزة أن ينتصر الأتراك والمغاربة على العبيد . ألا تفكر في التوفيق بينهم ؟

حمزة : ( يتلفت مثله ) ليس ذلك من مصلحتنا يا درزى فخير لنا أن تتقاتل هذه الطوائف من الجنود حتى يفنى بعضها بعضا فيخلو لنا ولأتباعنا حينئذ الجو .

الدرزى : أليس أفضل من هذا يا حمزة أن نستبقى هؤلاء الجن لنستميلهم إلينا فيكونوا قوة لنا وعونا على تحقيد مآربنا ؟

حمزة : ليس لنا أن نعتمد على هؤلاء فمعظمهم من صنائع العزيز بالله ، وقد أقسموا له على الطاعة لست الملك والوفاء لها .

الدرزى : أتريد أن تبقى الدولة بعدهم بلا جنود ؟

حمزة : لا يعجزنا بعد ذلك أن نستحدث جنو دا آخرين يكونون صنائع لنا ويكون رجالنا قوادا لهم .

الدرزى : ولكن الجنود السود لا يمكن أن يثبتوا طويلا للأتراك والمغاربة لكثرة هؤلاء ، وستعظم قوة هـؤلاء حين يقضون على العبيد .

حمزة : ( يتلفت ) حينئذ نغرى أحد الفريقين بالآخر ، فما أسهل ذلك علينا . لا سيما وقد اندست بينهم طائفة من رجالنا . أتدرى أين صاحبنا عبد الله اللواتي الآن ؟

الدرزى : لا . فإنى لم أره منذ زمن .

حمزة : هو بين الجنود المغاربة كأحدهم . وعلى السموق أتدرى أين هو الآن ؟

الدرزى : بين الجنود الأتراك ؟

حمزة

: نعم . لن تعرفه إذا رأيته الآن فى زيهم . ( يقوم حمزة نحو الشباك كمن يريد أن يرى شيئا فى الميدان فيسترق النظر إلى باب الحريم ثم يعود إلى مقعده ) ( بصوت خافض ) إنى لأخشى هذا الرجل الآن فما أحسبه إلا قد

تغير باطنه علينا .

الدرزى: ما حملك على هذا الظن يا حمزة ؟

حمزة : أما رأيت وجومه اليوم بيننا وذهوله ؟

الدرزى : لعله مهموم لما بلغه من عصيان جنوده .

حمزة : نعم و لما تقوم به ست الملك سرا من التحريض عليه ولن تهدأ ست الملك حتى تقصينا عنه .

الدرزى : عجبا لك يا حمزة . أحكمت التدبير في كل شيء ، ولم تسعفك الحيلة للتخلص من هذه المرأة .

حمزة : إنها واسعة الحيلة يا درزى ، وقوية بجنود أبيها الأوفياء ، ولا سيما بعد أن ظاهرها ابن الدواس ، ولكن صبرا ، سيجيء يومها .

الدرزى : كيف ظهر هذا الزعيم المغربي فجأة ، وأين كان قبل ذلك ؟

حمزة : كان هذا زعيم كتامة ، طلبه الحاكم فاختفى و لم يعثر له على أثر وظن الناس أن الحاكم قد قتله ، حتى ظهر اليوم حين بلغه خروج طائفته على الحاكم ، والتجأ إلى ست الملك .

الدرزى : وماذا فعل عبد الله القرشي ، أما يـزال يتــردد على مجلسها ؟

حمزة : لقد انتهت مهمته فأمرته أن يغادر البلاد .

الدرزى : لماذا ؟

حمزة : لئلا يقتله الحاكم .

الدرزى: أقد بلغ الحاكم أمره ؟

حمزة : سيبلغه قريبا فقد كلفت أحد رجالنا في القصر بتسليم

رقعة الوشاية إلى نسيم السياف ليرفعها إلى الحاكم حين

تدعو الحاجة إلى ذلك . صه . هذا مولانا قد عاد .

### ( يدخل الحاكم فيقومان له حتى يجلس )

الحاكم : ألم يأت قائد القواد بعد ؟

: لم يأت أحد يا مولانا .

الحاكم : لقد حبستنى عنكما طويلا أم منصور ففيم كنتا تتحدثان ؟

حمزة

حمزة : إن مولانا دائما معنا لا يغيب عنا .

الدرزى : كنا نتحدث عن هؤلاء الجنود المخذولين الذين عصوا أمر مولانا .

الحاكم : ( ينظر إلى حمزة ) ما عصوا إلا أمرك يا حمزة !

حمزة : ( يضطرب قليلا ) إنما أنا رسول مولانا قائم الزمان آمر به ، وأنهى عما نهى عنه .

الحاكم : أجل أنت هادى المستجيبين !

( يدخل الحاجب من الباب الأيمن )

الحاجب : (ينحني ) قائد القواد يا مولاى .

الحاكم : ليدخل.

﴿ يخرج الحاجب ويدخل قائد القواد ﴾

قائد القواد: (ينحنى) السلام على مولانا.

الحاكم : وعليك السلام . ما أنباؤك ؟ أكففت الجنود عن قتال

العبيد ؟

قائد القواد: لم أقدر على ذلك يا مولاى .

الحاكم : ويلك ما تقول ؟

قائد القواد : لقد أمرتهم فلم يصغوا لأمرى ، وكادوا يبطشون بي ،

وها هم القواد العصاة آتون في إثرى لمقابلة مولانا .

الحاكم : ماذا يريدون منى ؟

قائد القواد: لا أدرى يا مولاى .

الحاكم : أفيهم ابن الدواس ؟

قائد القواد: نعم يا مولاى .

( تسمع جلبة وضوضاء في الميدان )

( يدخل الحاجب مسرعا )

الحاجب : قواد الأتراك والمغاربة يستأذنون على مولانا .

الحاكم : دعهم يدخلوا ( يخرج الحاجب ) .

قائد القواد : أيأذن لي مولاي بالانصراف ؟

الحاكم : نعم انصرف الآن ( يخرج قائد القواد )

﴿ حَمْرَةَ وَالْدُرْزَى يَنْظُو أَحْدَهُمَا إِلَى الآخرِ ﴾

الدرزى : ألا يرى مولانا أن أنصرف أنا والهادي من هنا ؟

الحاكم : ( ينظر إليهما ) انصرفا إذا شئتها .

( ينهض همزة والدرزى ويتجهان نحو البــاب ثم

يعودان ) .

حمزة : هم أو لاء مقبلون يا مولاي .

الحاكم : ادخلا المخدع .

( يدخل همزة والدرزي المخدع ويغلقان بابه عليهما )

( يدخل خمسة من القواد أحدهم ابن الدواس )

القواد : ( ينحنون ) السلام على مولانا أمير المؤمنين .

الحاكم : وعليكم السلام ... هذا أنت يا ابن الدواس ما تزال تعيش !

ابن الدواس: في نعمة مولانا أمير المؤمنين.

الحاكم : ماذا أقصاك عنا ؟

ابن الدواس : رغبتي في خدمة الدولة يا مولاي .

الحاكم : لكنك تركتها وتخليت عنها .

ابن الدواس: تركتها يا مولاى حين كانت في غنى عنى ، فلما دعتنى

اليوم لخدمتها لبيت دعوتها .

الحاكم : سيكون لنا حديث طويل معك .

( لسائر القواد ) . وأنتم ما جاء بكم الآن ؟

أحد القواد : جئنا لنطلب إلى مولانا أمير المؤمنين أن يصدر أمانا لأهل

مصر ، فإنهم لا يستحقون هذه المعاملة القاسية ، ولنا فيهم نسب وصهر .

الحاكم : ألم آمركم بالكف عن عقابهم ؟

أحد القواد: بلى يا مولانا ، فقد كففنا عنهم ، ولكن العبيد بقوا ينهبون ويحرقون ويسطون على النساء .

الحاكم : من أمرهم بذلك لعنهم الله ؟ لعل أهل مصر أوقعوا بهم فأرادوا أن ينتصفوا لأنفسهم .

أحد القواد : إنما قاتلهم أهل مصر دفاعا عن أنفسهم وأموالهم وحد القواد : وأعراضهم فنصرناهم وقاتلنا العبيد معهم .

الحاكم : لقد أحسنتم صنعا ، فماذا تريدون بعد ؟

أحد القواد : نريد مولانا أن يأمر عبيده ليكفوا عن عدوانهم .

الحاكم : لقد أمرتهم بذلك . كما أمرتكم فإن عصوا أمرى فقاتلوهم . أتخافون أنتم من هؤلاء السود ؟

أحد القواد : كلا لا نخافهم وقد قاتلناهم وأوقعنا بهم ، ولكن رجالنا زعموا أن مولانا أمير المؤمنين أمر العبيد بالمضى فى استباحة مصر حين أمرنا بالكف ، ليضرب بعضنا ببعض . فليعلن مولانا أمره للعبيد بالكف وليصدر أمانا لأهل مصر .

الحاكم : ما يكون للجنود أن يقترحوا أمرا من الأمور على . فليس هذا من شأنهم .

أحد القواد : لقد أقسموا جميعا لئن لم يجبهم مولانا إلى طلبهم ليحرقن القاهرة كم احترقت مصر .

الحاكم : أوقد جرءوا على هذا ؟ فأين كنتم ؟ ألم تكفوهم عن هذا اللغو ؟

أحد القواد : ليس في وسعنا ذلك يا مولانا ، فقد جمعوا الحطب في أبواب المدينة وأعدوه لهذه الغاية .

الحاكم : حين يحضر عنبر قائد العبيد سآمره أن يكف رجاله .

أحد القواد: قد أتينا به معنا يا مولانا ، سأحضره الآن ( يخرج منطلقا ) .

الحاكم : والله لو لم أكن رددت عليكم السلام لقطعت أعناقكم إذ لم تكفوا رجالكم عن هذه الوقاحة .

#### ( صمت )

( يعود القائد الذى خرج ومعه الوزير وخلفهما

عنبر قائد العبيد محاطا بأربعة من الأتراك والمغاربة ﴾ .

القائد : هذا عنبر يا مولانا وهذا الوزير ليأمره مولانا بإصدار الأمان .

الحاكم : ( فى امتعاض يحاول كتمه ) اذهب يا عنبر فمر رجالك أن يكفوا عن أهل مصر .

عنبر : سمعا يا مولانا . ( يخرج محاطا بالجنود الأربعة ) .

الحاكم : ( للوزير ) وأنت يا خطير الملك اكتب أمانا عاما لأهل

: سمعا يا مولاي ( يخوج ) . الوزير

: ( يشرف على الميدان \_ بصوت عال ) أيها الجنود ! قد القائد أجابكم مولانا أمير المؤمنين إلى طلبكم . فاهتفوا لــه

بالدعاء!

( تسمع أصوات من الميدان ) حفظ الله أمير المؤمنين ! أبقى الله أمير المؤمنين!

( تدخل ست الملك من باب الحريم وهي منتقبة لا يرى منها إلا عيناها ومعها وصيفتان لها ) .

ست الملك : السلام على أمير المؤمنين .

: ( في دهشة وغضب ) ست الملك ما جاء بك الساعة ؟ الحاكم ألا ترين من عندي من الرجال ؟

: لا جناح يا مولاي ، إنما هم جنود أبي وفي مشهد أخي . ست الملك

: ( للقواد ) انصرفوا أنتم ! أخشيت على الإسلام يا ابنة الحاكم الناصرانية فنصبت نفسك لحمايته والذب عنه ؟

: كلا : من ست الملك حتى تحمى الإسلام ؟ إن للإسلام ست الملك ربا يحميه . ولكني أخشى على ملك بناه آبائي بأرواحهم وأحلامهم أن تهدمه بخرقك وحماقتك!

> : أغرك أني أبقيت عليك إلى اليوم رعاية لك ؟ الحاكم

ست الملك : والله لو قدرت على لقتلتني ، ولكنك تعلم أن جنود أبي لا يدعون يدا تمتد إلى شعرة من رأسي وهم أحياء!

الحاكم : أما والله لو أردت قتلك لفعلت .

ست الملك : إنما تقدر على هذا حين لا يبقى من جنود أبى أحد . وقد قصدت هذا إذ ضربت بعضهم ببعض لتفنيهم جميعا ، لولا أن كشف الله لهم سوء نيتك فخرجوا عليك وأكرهوك على النزول على حكمهم ؛ فقد والله أضعت هيبة الخلافة بسوء تصرفك .

( يقرع الباب فيدخل نسيم ويسلم الحاكم رسالة مختومة وينصرف ) ( يفض الحاكم الرسالة ويقرؤها مليا ) .

الحاكم : ( يرفع رأسه ) لقد فهمت .

ست الملك : ماذا تعنى ؟

الحاكم : لقد عرفت ما حملك على هذا الذي صنعت اليوم .

ست الملك : أي شيء إلا خوفي على ملك أبي الذي ائتمنني عليه ؟

الحاكم : وأخذت عليا عندك ليتولى الأمر بعدى . ألـيس كذلك ؟

ست الملك : نعم فقد خشيت عليه منك فحفظته عندى جتى لا يخرج ملك العزيز من ولده ولا سيما بعد أن خالفت وصية أبيك وأعلنت العهد لعبد الرحيم بن إلياس .

الحاكم : ( للقواد ) اشهدوا أيها القواد على ما تقول الأميرة ست الملك . وإنى سائلكم فأجيبوني : هل استحلفكم العزيز على حماية الأميرة ست الملك والطاعة لها ؟

القواد: نعم يا مولانا .

الحاكم : أليس استحلفكم على ذلك لتحمى الملك لى وتصونه

حتى أبلغ رشدى ؟

القواد: بلي يا مولانا .

الحاكم : فهبوا أنها خانت وصية العزيز وسعت لتجعل ملكه لشخص أجنبي هويته ولوثت شرف أبيها معه ...

ست الملك : ماذا تقول ؟

الحاكم : دعينى أتم حديثى . أخشيت أن أفضح سرك ؟ والله لأعلننه فى الناس ( للقواد ) هبوا أنها أرادت أن تخلعنى لتجعل ملك العزيز لعشيقها ، أفتبقى لها عليكم الطاعة والحماية ؟

القواد : معاذ الله أن يكون ذلك من مولاتنا المبرأة الطاهرة !

الحاكم : هذا ما كنتم تعتقدون .. ولكن أجيبوا على سؤالى هل تبقى لها عليكم الطاعة والحماية إن فعلت ذلك ؟

القواد : ( يترددون وينظر بعضهم إلى بعض ) ..

ست الملك : ماذا يمنعكم عن الجواب ؟ قولوا له لا .

القواد : ولكن هذا أمر عظيم .

الحاكم : أجيبوا ويلكم .

ست الملك : خذ جوابك منى . لئن صدر منى \_ معاذ الله \_ ما تقول فلا يبرئهم ذلك من طاعتى وحمايتى فحسب ،

بل عليهم أن يقطعوا عنقى ثم يرمونى إلى السباع الجائعة لتأكلني !

الحاكم : أشاهدون أنتم على ما تقول ؟

القواد : نعم .

الحاكم : أيحميها أحد منكم إن ثبت هذا عليها ؟

القواد : كلا .

الحاكم : انظروا هذه الرسالة ( يناول الرسالة للقواد فينظرون فيها فتعلوهم الدهشة ) .

ست الملك : ماذا فيها ؟

الحاكم : اقرأها يا ابن الدواس على مولاتك الطاهرة المبرأة !

ستُ الملك : ( في جزع ) حسبي الله . ماذا فيها ؟ ( تريد أن ترى

الرسالة ) .

الحاكم : لا تقتربي من الرسالة . أتريدين أن تخطفيها لتمزيقها ؟ اقرأها يا ابن الدواس .

ابن الدواس : (يقرأ بصوت مرتجف)

رسالة إلى أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله من مخلص لملك العزيز بالله . تريد الأميرة ست الملك أن تكره أخاها على إعلان توبته للناس ليشهدهم بذلك على كفره فتخلعه وتولى الخلافة لعشيقها عبد الله بن محمد القرشي الذي كان يتردد على قصرها منذ زمن طويل وكان داعي

الدعاة حتكين يقوم بالوساطة بينهما . وقد أخذت عليا ابن أخيها واجتفظت به عندها لتوهم الناس أنها ترشحه للخلافة بعد أبيه ، وإنما غرضها الصحيح أن تجعل الخلافة لعشيقها وتتزوجه حين يموت الحاكم أو يقتل وحينئذ تتخلص من على وتتسلسل الخلافة في ولدها . (حاشية ) هذا القرشي رجل من الأهواز انتحل النسب العلوى وزعم أنه من ولد محمد بن إسماعيل وكان جميل الصورة .

ست الملك : هذا كذب وافتراء .

ست الملك : يجب أن يقتل كاتب الرسالة هذا الأفاك الأثيم .

الحاكم : أيقتل لأنه فضح سرك ومؤامرتك ؟

ست الملك : أى سر وأية مؤامرة ؟ هذه وشاية دنسة لفقتها أنت ضدى تريد بها إسقاط مقامى .

الحاكم : قسما بالله إنى ما لفقتها ولا علم لي بها .

ست الملك : وهل لك إله تقسم به ؟ إنك قد كذبت على الله إذ ادعيت أنه حل فيك . أيعز عليك بعدها أن تفترى على إنسانة مثلى ؟

الحاكم : هبيني لفقتها وكتبتها بنفسي فما تقولين فيما ورد فيها ؟

أليس صحيحاً أن رجلاً يدعى عبد الله بن محمد القرشي كان يتردد على قصرك ؟

ست الملك : بلى ولكن لغير ريبة . كان داعى الدعاة يصطحبه حين يزورنى كما يصطحب أى رفيق له من دعاته ونقبائه . ابعث لداعى الدعاة فسله !

الحاكم : أتقبل لداعى الدعاة شهادة بعد أن اشتغل قوادا لك ؟ أتريدين أن يشهد حتكين على نفسه بهذه الجريمة المنكرة ؟

ست الملك : فسل خدم القصر ووصائفه . هاتان وصيفتان فسلهما ( للوصيفتين ) هل علمتما على سوءا يا حبابة ويا سلك ؟ قولا لمولاكما أمير المؤمنين .

حبابة : معاذ الله يا أمير المؤمنين لا نعلم على مولاتنا سوءا .

سلك : إن مولاتي ست الملك لتقية صالحة لا يشغلها شاغل عن صلاتها وقرآنها .

حبابة : وإنا لنتمثل بصلاتها وتقواها كما كنا نتمثــل بصلاح عمتيك : رشيدة وعبدة وزهدهما .

ست الملك : ( تغرورق عيناها بالدموع ) حسبكما ... ما كنت أود أن ينوه بهذا في المجالس وأنا إنما عملته خالصا لوجه الله عز وجل لا أبتغى به من الناس جزاء ولا شكورا . الحاكم : كفكفى يا ست الملك دموعك فإن دموع النساء لا تحق

حقا ولا تبطل باطلا ، ولست بسائل خدم قصرك ولا وصائفك فإنما هم صنائعك ، ولكنى سائسلك فأجيبينى . ألم يقل لك هذا الرجل إنه علوى ؟

ست الملك : ( تكفكف دموعها ) بلي كان يقول إنه من ولد محمد بن إسماعيل .

الحاكم : فهل صدقت في دعواه ؟

ست الملك : ما صدقته ولا كذبته .

الحاكم : ألم يكلمك قط في أمر الزواج بك ؟

ست الملك : ( توتبك قليلا ) بلي قال لى ذلك في معرض الدعابة وقد

كان رجلا ضحكة مستملح الحديث فكنا جميعا تتندر علمه .

الحاكم : ألم ينظم فيك أبياتا من الغزل ؟

ست الملك : بلي كان يقرأ علينا أبياتا من شعره يضحكنا بها .

الحاكم : خذ يا ابن الدواس فاقرأ هذه الأبيات ( يناوله رقعة

أخرى ) .

ابن الدواس: (يقرأ على كره).

أست الملك شاقتنى إلى الملك ثنايــاك وليس الملك ما أبغى ولكن طيب لقياك وإنى من بنى الزهرا عكمف لمزايـاك ثنى عرق إلى عرقك أصلاك وأصلاك

# وحن الفرع للفرع حنين الموجع الشاكى ( يتوقف عن القراءة )

الحاكم : أتمم ويلك !

ابن الدواس: (يقوأ).

تقولين مضى العمر وشاب اليوم فوداك وهل ينفى الهوى شعر بتاج الحسن حلاك ؟ فسبحان المذى سوا ك، يالى كيف سواك! لعمرى ما ابنة العش حرين فى النضرة شرواك فما أصباك فى عينى وأشهاك وأحلاك توالى البرد والصيف على الضاحك والباكى متى يهدأ فى الفصلين مشواى ومشواك ؟

الحاكم : هاتها ( يسترجع الرقعة من ابن الدواس ) .

ألم يقل هذه الأبيات يا ست الملك ؟ أهذا شعر رجل ضاحك ؟

ست الملك : بلى ، قدم إلى هذه الأبيات ذات يوم فمزقتها وأمرت به خدمي فصفعوه وطردوه و لم ير مجلسي بعدئذ .

الحاكم : قد كان عليك أن تخبريني بأمر هذا المتطاول على مقامك ومقامي حتى ينال عقابي .

ست الملك : أأخبرك بهذيان متهوس مجنون غره حلمي واستلطاف لنوادره فزل لسانه وتجاوز حده فعاقبته بالإهانة

والطرد ؟

الحاكم : هذا شعر رصين وليس شعر متهوس مجنون . خبريني أليس جميل الصورة ؟

ست الملك : ماذا يهمني جماله أو قبحه ؟

الحاكم : بل أعجبك حسنه وشغفك حبا فتوطأت معه على انتزاع

الملك منى .

ست الملك : ( صائحة ) كذبت !

الحاكم : فأين هو الآن ؟

ست الملك : لا أدرى أين هو . ابحث عنه فأنزل به عقابك إن شئت .

الحاكم : بل هربيه يا ملعونة أو أخفيه الآن لتظهريه حين تنجح خطتك .

ست الملك : كذبت! كذبت!

الحاكم : الآن فهمت لماذا أخذت عليا مني وحفظته عندك .

ست الملك : يعلم الناس جميعا جنونك ، وما أخذته إلا لأحميه منك حتى يتولى الأمر بعدك .

الحاكم : بل لتقتليه أنت حين يتم مرادك . فهلمي رديه إلى .

ست الملك : إن أمه معه في قصرى ولا أرده إليك حتى تخليع عبد الرحيم بن إلياس من ولاية العهد وتعلن في الناس ولاية على .

الحاكم : أليس ابن عمنا عبد الرحيم بن إلياس أولى بالأمر من

عشيقك الدعى المنتحل ؟

ست الملك : قطع الله لسانك ! لا تقل عشيقي يا دجال الأمة !

الحاكم : بل هو عشيقك يا فاجرة !

ست الملك : كذبت يا دجال . أنا ابنة العزيز !

الحاكم : بل أنت ابنة النصرانية . لوثت شرف العزيز ووصمته بالعار .

ست الملك : ( صائحة باكية ) أين أنتم يا جنود أبى وأين يمينكم للعزيز يوم لقى الله ؟ أتدعون هذا الدجال الأفاك يرمينى بهذا البهتان العظيم وأنتم سكوت لا تتكلمون ؟ ( تبكسى و تبكى و صيفتاها ) .

القواد: ( تدمع عيونهم ) ماذا نقول يا مولاتنا ؟

الحاكم : ويل لك ، أتظنين جنود العزيز يحمونك وقد لطخت شرفه ودنسته بالعار ؟ أما قلت آنفا إن عليهم أن يقطعو ا عنقك أو يرموك للسباع الجائعة لتفترسك كما افترس عرضك ذاك الدعى الأثم ؟

ست الملك : حسبى الله ! لا يمكن أن يصدق هذا أحد . أنا بريئة ! أنا مظلومة ! ( تبكى ) .

الحاكم : لقد ثبت بهذا البرهان أنك فاسقة مجرمة .

ست الملك : أى برهان ؟ أى برهان ؟ هذا إفك وبهتان ! اقتلونى يا حنود أبى إن صح هذا واخضبوا بدمى خناجـر كم

ورماحكم وبيضوا وجه مولاكم العزيز في قبره! يا جنود أبي إنني لبريئة وإنني لمظلومة!

بل انتظروا قليلا حتى أكلم أخى بمشهد منكم . مرهم يا أمير المؤمنين بالبقاء .

: انتظروا حتى تسمعوا ما تقول الأميرة .

الحاكم

ست الملك : أما آن لك يا منصور أن ترعوى عن غيك ودعواك الألوهية وحملك الناس على عبادتك ؟ ألست ابن العزيز أبي ؟ ألم تلدك أم منصور كما تلد الأمهات أو لادهن ؟

الحاكم : ( مغضبا ) اسكتى يا ابنة النصرانية ؟ ما أنت وذاك ؟

ست الملك : إن تعيرني بأمي فلقد كانت مؤمنة بالله الذي كفرت به . لقد لقى الناس منك الويل والثبور وعظائم الأمور .

فاحتملوها منك صابرين حتى جاءك هذا الملحد حمزة الزوزني وأتباعه الملاحدة فملأوك غرورا ونصبوك إلها بين الناس ، فهل ترى الناس يصبرون طويلا على هذه الفعلة الشنعاء ؟

لحاكم : فهمت ما تقولين يا ست الملك فماذا تريدين منى ؟

ست الملك : أن تتوب عن هذه السيئة العظمى وتعلن للناس توبتك وترمى لهم برءوس حمزة وأصحابه .

الحاكم : ألم أنهك مرارا عن التعرض لشئونى ؟ ست الملك : ليس هذا من شئونك . إنه شأن دين الله تكيـد كـ

( سر الحاكم

وتجاربه !

القواد : ( يمسحون دموعهم ) يا أمير المؤمنين يا مولانا ما نحسب مولاتنا إلا بريئة .

ابن الدواس : معاذ الله يا مولانا أن يكون هذا منها .

الحاكم : ويلكم أغركم كلامها وبكاؤها ؟ اذهبسي الآن إلى قصرك . لأبعثن إليك القوابل لاستبرائك .

ست الملك : ( في حيرة وذهول ) القوابل!

الحاكم : نعم . ألست عذراء ؟ ألست تقولين إنك رغبت عن الزواج لتتوفرى على صيانة ملك أبيك ؟

ست الملك : بلي والله على ما أقول شهيد .

الحاكم : فانصرفي . سأبعث القوابل لاستبرائك لأعزز هــذا البرهان ببرهان آخر .

ست الملك : (تنتبه من ذهولها ) ماذا تقول ويلك ؟

الحاكم : أراك جزعت من استبراء القوابل.

ست الملك : كيف لا أجزع وما من قابلة تعرف نيتك إلا شهدت بالباطل لتحفظ رأسها منك ؟

الحاكم : لا مناص من ذلك .. كفي جدالا . انصرف !

ست الملك : (تسندها وصيفتاها) فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ( يخرجن ) .

الحاكم : ( في غضب ) انصرفوا جميعا ( يخرجون من الباب

الأيمن واجمين ) ( يوصد البابين الأيمن والأيسر ويستر وجهه كمن يغالب البكاء ثم يكف عن ذلك فجأة كأنه تذكر وجود حمزة والدرزي فيمسح عينيه). : ﴿ وَاقْفَا قُرْبِياً مِنْ بِبَاكِ الْحُرْبِمِ يَنَّادِي ﴾ ينا حمزة ! الحاكم يا درزي ! اخرجا من المخدع فلا أحد هنا . : ﴿ يُخْرِجُ مِنَ الْمُحْدُعُ وَخَلْفُهُ الدَّرْزِي ﴾ سمعًا يَا مُولَانًا . حمز ة : سأتوضأ وأعود إليكما ( يدخل باب الحريم ويوصد الحاكم الباب). : ﴿ يَمْشَى إِلَى البَابِينِ فَيجِدُهُمَا مَعْلَقَينِ فَيَعُودُ إِلَى الدَّرْزِي حمزة ويدنو منه ) ما أشك الآن أن الرجل سيقتلني .... : كيف .. أني لك هذا ؟ الدرزى : لا تحاورني . لا وقت للإفاضة والشرح .. أصغ إلى حمزة وافقه على ما أقول . : ( مضطوبا ) سمعا يا حمزة .. قل .. إني مصغ إليك . الدرزي : استأذن الحاكم حين يجيء الآن فعين جماعة من رجالنا حمزة

المستورين ليقفوا في الميدان تحت هذه الشبابيك ( يشير إلى شبابيك الغرفة ) ومعهم قطيفة واسعة مطوية حتى إذا سمعوا صفيرى نشروها تحت هذا الشباك الأوسط الدرزى : أتريد أن ترمى نفسك من الشباك ؟

حمزة : نعم . ومتى تم العمل فليلقوا القطيفة ولينجو بأنفسهم

ولا يهتموا بأمرى وعلى أصحابنا جميعا أن يختفوا اليوم حتى يبلغهم أمرى . أفهمت ؟

الدرزى : نعم فهمت . لكن كيف أستأذن الحاكم ؟ ماذا أقول له ؟

حمزة : قل له أى عذر من الأعذار ... إيه .. قل لـه إنك ستبحث له عن هذا القرشي اللعين مع رجالك وعيونك . هلم اجلس . اكتم روعك . لا تضطرب . ( يجلسان على المقعد ) . ( بصوت مسموع ) هذا القرشي اللعين يجب البحث عنه والقبض عليه ( يشير للدرزي بالكلام ) .

الدرزى : إى وجلال مولانا لأتقربن إليه بالقبض عليه . ( يدخل الحاكم )

حمزة : (كأنه لم يشعر بدخول الحاكم) ليكونن هذا أعظم عمل تتقرب به إلى المولى . طوبى لك إن نجحت .

الحاكم : ( يقبل عليهما فيقومان له ) ماذا تقولان ؟

حمزة : يريد سند الهادى أن يتقرب إلى مولانا بالبحث عن هذا القرشى اللعين ليسوقه إلى المولى فقلت له لا تفعل حتى يأذن لك مولانا .

الدرزى : إن أذن المولى لعبده بأن ينال هذه القربة لا أعود إلى مولانا إلا بالقرشي حيا أو ميتا .

حمزة : أو بخبر عنه يا درزي إن كان قد غادر البلاد .

الحاكم : ( يجلس على مقعده ) فاذهب واجتهد أن لا تأتينا به إلا

حيا ، واعرف أين وجهته إن كان قد برح البلاد .

الدرزى : سمعا يا مولانا ... امنحنى بركتك وتأييدك ( يقبل يد

الحاكم).

حمزة : طوبی لك یا سند الهادی . یا لیتنی أكون معك فأفوز فوزا عظیما ( یخرج الدرزی ) . ( للحاكم ) أیأذن لی المولی أن أشارك الدرزی فی هذه القربة ؟

الحاكم : بل تبقى معى الآن يا هادى المستجيبين ...

حمزة : أنا في طاعتك يا مولانا حاكم الزمان .

الحاكم : ( في غضب ) لا تذكر قائم الزمان ولا قاعد الزمان !

حمزة : غفرا مولاى غفرا . لقـد عصاك عبـادك المخذولـون فاستوجبوا غضبك .

الحاكم : لم يستوجب غضبي غيرك !

حمزة : ( يرتجف ) أنا عبدك يا مولاى ورسولك لا أعترض على قضائك ومشيئتك . فاغضب على ما تشاء حتى ترضى . لئن كذبونى يا مولاى فقد كذبت رسل من قبل جاءوا بالبينات ..

الحاكم : اسكت ، لفيك الحجر ! لا تتمثل بآيات القرآن فتلوثها يلسانك ! حمزة : ( يخرج خنجره ) أساخط أنت يا مولاى على عبدك ورسولك حمزة بن على ؟ أنا عبدك وحياتى بيدك . هذا الحنجر يا مولاى فاقتلنى به إن شئت ( يقوم فيناوله الحنجر ) ولكنى أعوذ بك يا مولاى من مقتك .

الحاكم : (يقلب الحنجر في يده وينظر إلى حمزة نظرات محنفة ) .. إنى لا أخشى غضبك يا مولاى فقد سبقته رحمتك . ولكنى أخشى مقتك .

الحاكم : (يضحك ضحكة غريسة ) قبل لى يبا هيادى المستجيبين ...

حمزة : (يتطلق قليلا) نعم يا مولاى .. ها أنت ذا بـدأت ترضى عن عبدك .

الحاكم : أما يقتل الإله رسوله ؟

حمزة : (يبهت ) بلى يا مولاى .. ولكن بعد أن يبلغ الرسول رسالة ربه .

الحاكم : فهل بلغتها أنت ؟

حمزة : إنك تعلم يا مولاى أنى بدأت فى تبليغها وما انتهيت بعد ...

الحاكم : (يشرع الخنجر) أتريد أن تموت وأعفيك من إتمام التبليغ ؟

حمزة : لا يا مولاى . لا أريد أن أموت قبل أن أتم التبليغ ؟

الحاكم : (شارعا الخنجر) هلم ادن مني .

حمزة : ( ي**قوم فيقترب منه قليلا** ) لا . يا مولاى لا تحرمنى شرف التبليغ .

الحاكم : سأكتبك في الرسل المبلغين .. ادن مني .

حمزة : ( يقترب منه أيضا ) استبقنى يا مولاى . من يقوم لك بالدعوة إذا أنت قتلتني الآن !

الحاكم : إن فى مجمع الملاحدة بفارس لمئات أمثالك ممن يريدون -القضاء على هذا الدين الحنيف فسيأتيني غيرك .. ادن منى ( يهز الحنجر ليطعنه ) .

حمزة : (يسرع فيمسك بيديه معصم الحاكم والسرعب في عينيه ) لا .. لا ..

الحاكم : (قابضا على الخنجر كما هو محملقا بعينيه الهائلتين إلى هزة ) هذا أنت !

( بصوت غير عال ولكنه مخيف كأنه يخرج مسن خياشيمه ) أيقتل الإله رسوله يا حمزة أم يقتل الرسول إلهه ؟

حمزة : ( لا يطيق نظرات عينيه فيرسل معصم الحاكم ويرتد إلى الوراء شاخص العينين من الخوف ) .

الحاكم : (يقهقه قهقهة مخيفة ) خذ خنجرك يا حمزة (يرمى له الحنجر أمامه ) .

حمزة : ( واقفا ينظر إلى الخنجر ) .

الحاكم : خذ خنجرك (يقهقه أيضا).

حمزة : ( يلتقط خنجره مسرعا ويقف ينظر إلى الحاكم ) .

الحاكم : اجلس يا حمزة ( يجلس حمزة وهو وجل ) ( يقوم الحاكم إلى الحزانة فيفتحها موليا حمزة ظهره ــ حمزة ينظر إلى الحنجر في وسطه ويمسه كأنه يحدث نفسه بطعن الحاكم ولكنه يرجع عن ذلك ) . ( يعود إلى مجلسه وبيده كتاب في جلد عتيق ) أتدرى ما هذا يا حمزة ؟

حمزة : نعم ، هذا كتاب الناطق يا مولاي .

الحاكم : (يقلب صفحاته) لقد خدعتني يا حمزة بهذا الكتاب.

حمزة : معاذك يا مولاي أن أخدعك . إنه حجتك على الناس .

الحاكم : بل غررتني به يا ملعون واستدرجتني إلى دعوى الألوهية

( يرمى بالكتاب وجه حمزة ) خذ كتابك يا لعين !

حمزة : ( يلتقط الكتاب ) فيم يا مولاى ترمى بحجتك ؟ أليس ما فيه حقا كله ؟ ألست أردت الوصول إلى درجة الألوهية يا مولاى فبلغتها ؟

الحاكم : ويل لك ، أردت الوصول إلى ذلك دون أن أدعو الناس إلى عبادتى . إنما أردت أن أتجرد عن الضعف الإنسانى بالرياضة التى كنت أقوم بها . وقد أو شكت أن أصل إلى غايتى لولا أن غررتنى بهذا الكتاب فأفسدت على

أمرى .

حمزة : مولاى ، إنى وحقك ما غررتك . ولقد تمت لك الألوهية ولكن البشر غير مستعدين بعد لمشاهدة الإله في الأرض . وقد يستعدون لذلك بعد أحقاب طويلة فيعود إلى الظهور في شخصك .

الحاكم : أتريد أن تغرني أيضا يا حمزة ؟

حمزة : كلا يا مولاى . لا يحزننك أن الناس عصوك وأنكروك فسيلقون عقابهم على جحودهم وكفرهم بنعمتك . وسيكون اختفاؤك عنهم أشد عقاب لهم .

الحاكم : أتريد بهذا أن تنجو من عقابي ؟

حمزة : إنما أنا بشريا مولاى سيمسنى ما يمسهم من العقاب باختفائك . بل سأكون أشدهم حسرة لاحتجاب وجهك عنى . ولكنى سأواصل الدعوة في سبيلك صابرا على كل ما ينالنى من أذى الناس واضطهادهم حتى أهيئهم لظهورك مرة أخرى .

الحاكم : ( صائحا في غضب ) كفي ...

حمزة : ( يرتعد خوفا ) مولاى ...

الحاكم : أعطني الكتاب .

حمزة : (يناوله الكتاب) ...

الحاكم : أفسدت على الحاضر يا ملعون و جعلت تمنيني بالمستقبل ( سر الحاكم

( يمزق الكتاب فى غضب ويرمى بجلده وجه حمزة ) هذا الكتاب الذى هدمت به أملى ( ينهض مز مجرا ) لعنة الله عليك وعلى كتابك !

حمزة : (يرتد خائفا) مولاي .

الحاكم : (يقترب منه رافعا يديه في غضب ) لأمزقنك كما مزقت كتابك !

حمزة : ( يسل خنجره ) لا تدع الرسول يقتل إلـْهه !

الحاكم : (یقترب منه و همزة یتقهقر والخنجر فی یده و عیناه فی عینی الحاكم) لأمزقنك كا مسزقت كتسابی! ارم الخنجر .. ارم الخنجر! (یسقط الخنجر من ید همزة فیلتقطه الحاكم ویتقدم لیطعنه) . لأمزقنك یا ملعون (یجری همزة إلی ركن الغرفة) لن تنجو منی .

( ينفخ حمزة في صفارته ويقصده الحاكم فيشب حمزة إلى الشباك الأوسط ) .

حمزة : (على الشباك) سأدعو الناس يا مولاى إليك ( يرمى نفسه إلى الميدان ) .

الحاكم : (يطلبه) ويل لك ! (يطل من الشباك صائحا) أدركوا حمزة ! لا يفوتنكم الملحد ! اقتلوا الكلب ! ( يدفع الباب الأيمن وهو يصيح ) نسيم ! نسيم ! ( ينزل الستار )

## المنظر السادس

نفس المنظر السابق ـ الوقت بعد العشاء ليلا يظهر الحاكم جالسا وأمامه الدرزي في ثياب ممزقة وهيئة سيئة وهو مقع على الأرض وفي يديه القيد .

> الحاكم : ويل له ما أمكره . وماذا بعد ؟ قل .

: لا شيء يا مولاي . هذا كل ما أعرفه عن حمزة منذ الدرزي

اتصلت به .

: وأين ذهب القرشي ؟ الحاكم

: هربه حمزة إلى الشام يا مولاي . الدرزي

: أتقول إن التميمي هو الذي كان ينظم له أبيات الشعر ؟ الحاكم

> : نعم يا مولاى فقد كان شاعرا حاضر البديهة . الدرزي

: أحق ما تقول إنك لا تعرف أين مقره الآن ؟ الحاكم

: لو كنت أعلم مقره يا مولاى لدللتك عليه فإنه سر حمزة الدرزي

وعيبه سره ، وإني لا آمنهما على نفسي بعد أن بحت

بسرهما لك .

﴿ يصمت الحاكم هنيهة ثم يصفق بيديه فيدخل نسم ﴾

: خذ هذا فاحبسه عندك يا نسم . الحاكم الدرزى : ( مسترحما ) ألا تعفو عني يا مولاي كما وعدتني ؟

الحاكم : بلى ، ولكنك ستحبس فى القصر حتى يقبض على حمزة .

الدرزى : قد لا يقبض على حمزة يا مولاى فماذا يكون أمرى ؟ ارحمني يا مولاى !

الحاكم : لا تخف . حينئذ يخلى سراحك ... أكرم منزله يا نسيم وعامله معاملة حسنة .

نسيم : سمعا يا مولاى .

الدرزى : (ينهض) شكرا لك يا مولاى (يخرج مع نسيم) .

الحاكم : (يستر وجهه بيديه فى ألم وحسرة) ويل لى ، لقد خدعنى حمزة حقا ! خدعنى هذا الملحد الفاسق ( يمضى فى حديث نفسه فيتجرد من نفسه شخص ثان

يحاوره ) .

الشخص : أجل ، أضلك هذا الشيطان عن السبيل بعد إذ هداك الشخص : أبد .

الحاكم : ما أجهلني إذ دعوت الناس إلى عبادتي .

الشخص : فكفرت بالله الذى أحببته واشتقت إلى التشبه بــه والتخلق بصفاته .

الحاكم : ما أردت الكفر به وإنما أردت أن أتسامي عن ضعف بالبشر لأكون أقرب إليه .

الشخص : فقد صرت اليوم أبعد البشر عنه إذ جحدته ونصبت نفسك إلها فانحططت عن البشر دركات .

الحاكم : لا ، لا تقل هذا ، فإنى تجردت عن كثير من ضرورات البشر .

الشخص : أتجردت عن الخوف ؟

الحاكم : اقتلعته من قلبي فما أخشى شيئا .

الشخص : ولكنه عاد إليك إذ هددك جنودك فنزلت على أمرهم .

الحاكم : صدقت ، لا أدرى يومئذ كيف خشيتهم .

الشخص : لأنك لم تتخلص من الغرور .

الحاكم : بل تخلصت منه فما أكترث لأبهة الخلافة و لا زهو الملك.

الشخص : لو كان ما تقول صحيحا لما غرك هؤلاء الملاحدة فنصبت نفسك إللها ، فقد خلعت علك الغرور الصغير لتخلع عليك الغرور الكبير .

الحاكم : خدعني حمزة بكتابه فصدقته وماكنت أعلم أنه لفقه من عنده .

الشخص : فكيف تدعى علم الغيب وأنت لا تعلم ما بين يديك . هذه أختك اتهمتها بالفاحشة وهي بريئة .

الحاكم : جازت على حيلة حمزة لعنه الله !

الشخص : وأرادت حفظ ملك العزيز فاتهمتها بالتآمر عليه .

الحاكم : أواه ! لو كنت أعلم الغيب ما وقعت في هذا كله كيف السبيل إلى علم الغيب ؟ أما من سبيل إليه

الشخص : النجوم .

الحاكم : رجم بالظنون !

الشخص: والجواسيس والعيون.

: قد يكذبون وما أكثر ما يجهلون . كيف السبيل إلى علم الحاكم الغيب .

: ما أجهلك . تريد معرفة الغيب وأنت محصور في هذا الشخص الجسد .

الحاكم : نعم ، هذا الجسد اللعين هو الذي يقف دائما في سبيلي . يلزمني الطعام والشراب والنوم.

الشخص : فكيف ادعيت أن الله حل فيه ؟

: ما أعظمها حماقة . جسد لا أرضاه لنفسي كيف يحل الله الحاكم فيه . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ( يرفع يديه وبصره إلى السماء ) رب اغفر لي جهلي وحمقي . رب خلصني من هذا الجسد اللعين . طهرني من رجسه . اقبض روحي إليك! (يبكي) الآن! الآن! الآن!

### ( يفتح الخزانة ويخرج سكينا فيقلبه في كفه وينظر إليه )

الشخص : ماذا تريد أن تصنع ؟

الحاكم: لاأدرى!

الشخص : أتدعو الله مؤمنا به وتقتل نفسك ؟

الحاكم : فماذا أصنع ؟

الشخص : انتظر حتى يأتيك الموت .

الحاكم : لا أستطيع! لا أستطيع! لا أريد أن أعيش كما تعيش الأنعام.

( يقرع باب الحريم وتدخل زوجته أم على )

الحاكم : ( يخفى السكين بين ثيابه ) من هذى ؟

أم على : ( على الباب ) أنا لبابة يا مولاى .

الحاكم : لبابة!

أم على : نعم . هل عندك أحد ؟

الحاكم : لا ، لا أحد عندى .

أم على : ( تدنو منه ) منصور ، من كان عندك يحادثك ؟

الحاكم : لا أحد . ما جاء بك في هذه الساعة من الليل ؟

أم على : ( تبكى ) حياتك يا منصور فى خطر .

الحاكم : ما أسرع ما أجبت دعائى ! إلْهي ما أكرمك !

أم على : ماذا تقول يا منصور ؟

الحاكم : ( يمسك يدها فيجلسها ويجلس ) هلمي . ماذا تقولين

يا لبابة ؟

لبابة : لا تخرج الليلة إلى الجبل يا منصور . حذار أن تخرج .

الحاكم : لماذا يا لبابة ؟

لبابة : سيقتلونك هناك . سيغتالونك .

الحاكم : من هم ؟

لبابة : عبيد ابن الدواس ، سيكمنون لك الليلة هناك حتى إذا صرت وحدك خرجوا لك فاغتالوك .

الحاكم : إن يكن ما تقولين حقا فقد بشرتني بخيريا لبابة .

لبابة : ماذا تقول ؟ أما تصدق قولى ؟ وحياة رأسك يا منصور إن هذا لحق .

الحاكم : من أين علمت هذا يا لبابة ؟

لبابة : سمعتهم بأذني يحكمون هذا التدبير .

الحاكم : أين ؟

لبابة : في القصر عند أختك .

الحاكم : من كان هناك ؟

لبابة : الحسين بن الدواس وعبدان له .

الحاكم : أسمعتهم يتحدثون بقتلي في الجبل؟

لبابة : نعم ، ما جاءوا إلا لهذا الغرض . وقد وعدتهم ست

الملك أن تخلع عليهم وتولى ابن الدواس تدبير الدولة .

الحاكم : متى كان هذا ؟

لبابة : الليلة البارحة بعد العشاء .

الحاكم : فما أخبرتني إلا الآن يا لبابة ؟

لبابة : اجتهدت أن أخبرك اليوم يا منصور ولكني خشيت أن

تشعر ست الملك بمجيئي إليك . فتسللت الساعة من باب الخدم وجئت إليك . والحمد لله إذ وجدتك

وحدك .

الحاكم : هل رآك أحد حين خرجت ؟

لبابة : لا لم يرنى أحد .

الحاكم : أتعرضين نفسك للخطر من أجلي يا لبابة ؟ ما حملك على

هذا ؟

لبابة : ( تبكى ) نفسى فداؤك يا أبا على . أتظن أنسى لا أحبك ؟ أتظن أننى سلوت حبك إذ هجرتك ؟ والله الذى جمعنا على على وست مصر ما تركتك إلا من أجل ولدى وولديك يا منصور !

الحاكم : أعلم ذلك يا لبابة لا جناج عليك . كيف حال على وست مصر ؟

لبابة : (تمسح دموعها) هما بخير يا منصور وقد كبرا . يا ليت لك عينا تر اهما ؟

الحاكم : إنهما يخافان مني .

لبابة : ولكنهما يحبانك .

الحاكم : كيف تعاملهما ست الملك ؟

لبابة : يشهد الله يا منصور لو كانا ولديها ما أعزتهما أكثر ، إنهما أغلى شيء لديها . أما على فلا والله ما أعطف عا عطفها عليه . إنها لتسهر الليل على فراشه إذا ما ش حتى الصباح . الحاكم : لله درها ساهرة على ملك العزيز ! لقد ظلمتها إذ اتهمتها بالسوء فاضطررتها إلى التآمر على للتخلص منى .

لبابة : أجل إنها كانت لتعزك .. وما قامت بهذا العمل إلا خوفا على حياتها منك .

الحاكم : لن تخاف اليوم على حياتها منى فقد وضح لى أنها بريئة وكانت وشاية دبرها حمزة وأصحابه كيدا لها . اعترف لى بذلك أحد أتباعه .

لبابة : (فرحة ) بشراي يا منصور ! ألا أخبرها الساعة فتكف عن تدبيرها هذا ؟

الحاكم : لا . لا تفعلى يا لبابة . إنها إن علمت أننى علمت بأمرها لا تأمننى بعد ذلك ، ولكنى سأقيم بضعة أيام في منظرة المقس وأعلمها بعفوى عنها فتكف تدبيرها دون أن تعلم أنى علمت من أمرها شيئا . هيا ارجعى الآن إلى القصر الصغير .

لبابة : ( تنهض ) لكن حذار أن تخرج الليلة .

الحاكم : لن أخرج الليلة إلى الجبل ولكن سأخرج مع رجالي إلى الحاكم .. هيا انصرفي .. لا تدعى أحد يشعر بك .

لبابة : لا تخف . لن يرانى أحد . (تمشى نحو الباب والحاكم يشيعها ) ( عند الباب ) دعنى أقبلك يا منصور .

الحاكم : ( يدنو منها فيقبلها ) لبابة ! قبلى عنى عليـا وست الملك .

لبابة : أراك الليلة أنيسا لطيفًا يا منصور ولست عبوسا كعادتك .

الحاكم : لن تريني عبوسا بعد الليلة يا لبابة ( تخرج ) لن ترانى لبابة عبوسا ولا أنيسا ! ( يفتح الباب الأيمن وينادى ) نسم ! يا نسم !

صوت نسيم : لبيك يا مولاى . ( يدخل نسيم ) .

الحاكم : ادع لى مولاتك أم منصور .

نسيم : الساعة يا مولاي ؟

الحاكم : نعم ، قل لها إنى بحاجة إليها الآن . ومر أبا عروس أن يهيىء رجاله للخروج .

نسیم : سمعا یا مولای ( یخرج ) .

الحاكم

: الحمد لله قد أتى الله بالفرج من حيث لا أحتسب! ( يرفع يديه وبصره إلى السماء ) أحمدك اللهم على ما أجبت دعائى ، فحقق اللهم يا أكرم الأكرمين رجائى . إلهى أدننى منك ولا تقصنى عنك! اللهم إن الشيطان قد غرنى فضللت عن سبيلك فاغفر لى ذنبى إنك أنت الغفور الرحيم . اللهم إن الناس سيلعنوننى غد وسييأسون من رحمتك إياى ، فاجعل اللهم رجائى فوق يأسهم فإنه لا يأس من رحمتك . اللهم دنت ساعة الخلاض وأزف أوان الانطلاق فاجعلنى أهلا للدنو منك . اللهم اكشف لى حجب الغيب وأطلعنى على أسرار حكمتك وهبنى علما من علمك وكالا من كالك (يقوع باب الحريم وتدخل أم الحاكم) .

أم الحاكم : منصور ! ( تنظر خلفها نحو الباب ) انتظريني عندك يا ياقوتة .

الحاكم : ( يستقبلها ويعانقها ) مرحبا بك يا أماه !

أم الحاكم : ( في دهشة وفرح ) أماه ! أتقول لى أماه يا منصور ؟

الحاكم : (ييتسم) نعم يا أماه .

الحاكم

أم الحاكم : قلها أيضا يا بني فإنى لم أسمعها منك منذ عهد طويل .

الحاكم : سمعا يا أماه ! لعلى أزعجتك إذ طلبتك الليلة ( يجلسها ويجلس بجانبها ) .

أم الحاكم : لا يا بني . حسبي أن أسمع منك هذه الكلمة .

: إنني ابنك يا أماه وعبد الله .

أم الحاكم : ( تقبله فوحة ) قد علمت أن الله سيهديك يوما يا منصور .

الحاكم : فقد حقق الله رجاءك اليوم يا أماه .

أم الحاكم : الحمد لله . ما أسعدنى بك الليلة يا منصور .

الحاكم : وما أسعدنى الليلة يا أمى !

أم الحاكم : هل من حاجة أقضيها لك يا بني ؟

الحاكم : إنى ذاهب الليلة إلى منظرة المقس لأقضى بضعة أيام هناك

فأحببت أن أراك قبل أن أخرج .

أم الحاكم : ألا تؤخر خروجك يا بني إلى الغد فإنى ما أحسبك نمت

الحاكم : بل الليلة يا أماه لأفرج عن همى .

أم الحاكم : إنك دائما تؤثر خروج الليل يا منصور . ألا تكف عن

هذه العادة قط ؟

الحاكم : أتحبين يا أماه أن أكف عن هذه العادة ؟

أم الحاكم : نعم لطالما نصحتك فيها .

الحاكم : فسيكون هذا آخر خروج منى بالليل يا أماه .

أم الحاكم : ( فرحة ) أصحيح ما تقول يا بني ؟

الحاكم : نعم (يقوم إلى الخزانة ويعود بمفاتيح معه) خذى هذه

المفاتيح يا أماه فقد تحتاجين إلى المال في غيابي .

أم الحاكم : عندى ما يكفيني يا بني .

الحاكم : لا بأس أن تحفظيها عندك .

أم الحاكم : فيم يا بنى ؟ أيطول غيابك ؟

الحاكم : كل غياب عنك طويل يا أماه ( يعطيها المفاتيح ) .

أم الحاكم : سلمت يا منصور .

الحاكم : أترين عليا وست مصر ؟

أم الحاكم : كانا يزورانني في قصري ولكني لم أرهما منذ غضبت على ست الملك .

الحاكم : فقد رضيت عنها اليوم يا أماه . إنما كانت وشاية دبرها حمزة وأصحابه ليكيدوا لها عندى .

أم الحاكم : أحق ما تقول ؟ ما بلغني هذا إلا منك الآن .

الحاكم : نعم ، ما اكتشفت الوشاية إلا آنفا .

أم الحاكم : أقبضت على حمزة يا بني ؟

الحاكم : لا لم نقبض على اللعين بعد ، ولكنا قبضنا على صاحبه الدرزى فاعترف لى بحقيقة حمزة ومكايده وكشف لى سر الوشاية .

أم الحاكم : الحمد لله يا بني فإني ما علمت أختك إلا صالحة تقية .

الحاكم : إنها حارسة ملك العزيز يا أمى فمهما أساءت إلى فلا تحقدى عليها فإنى غافر لها كل شيء .

أم الحاكم : ما أطيب قلبك يا منصور وأشبهك الليلة بالعزيز أبيك عليه السلام والرحمة .

( يسمع قرع الطبول فى الميدان وترى أنسوار المشاعل من الشبابيك )

الحاكم : (ينهض) هذا أبو عروس قد تهيأ يا أماه (يأخذ جبته فتقوم أمه وتساعده على لبسها) .

أم الحاكم : هذه الجبب لا تكفى يا بنى فإنى أخشى أن يصيبك برد

الليل ـ

الحاكم : لن يصيبني برد الليل بسوء يا أماه .

أم الحاكم : بل سأحضر لك جببا آخر ( تخوج من باب الحويم )

الحاكم : وداعا يا أم منصور ! وداعا يا ملك العزيز ! وداعـا

يا أباطيل الحياة! وداعا يا ضرورات الجسد! (تعود

أم الحاكم حاملة معها ثلاث جبب ) لا حاجة بي إلى هذه

يا أماه فإن على أربع جبب .

أم الحاكم : بل البس هذه أيضا يا بنى فإن برد الليل غير مأمون .

( تلبسه الجبب الثلاث بعضها فوق بعض )

الحاكم : ما أحناك يا أماه على !

أم الحاكم : وما أسعدني يابني إذ ألبسك !. لقد ذكرتني الليلة بأيام

صباك حين كنت ألبسك حللك الصغيرة!

الحاكم : أتذكرين ذلك العهد!

أم الحاكم : نعم كأنه أمس . ما أسرع ما تمر الأيام !

الحاكم : ( يعانقها ويقبل رأسها ) وداعا يا أماه !

أم الحاكم : ( تقبله ) قلها أيضا يا منصور !

الحاكم : وداعا يا أماه !

أم الحاكم : في أمان الله يا منصور !

الحاكم : ( يتقدم نحو الباب الأيمن ) نسيم !

صوت نسيم : لبيك يا مولاى ( يخرج الحاكم ) .
( تشرف أم الحاكم من الشباك وتدخل ياقوتــة فتشرف بجانبها )
( ينزل الستار رويدا رويدا وأصوات الطبــول تبتعد شيئا فشيئا )

( الخستام )

رقم إلايداع ٨٩/٤٦٩١ الترقم الدولي × ــ ٥٠٦ ــ ١١ ــ ٩٧٧



مكت بته مصرت ۲ شارع كامل شدق - الفحالذ



دار مصر للطباعة